# عثمان عبرالتاريخ

تالیف الفقیدالفاضلالشیخ سالم بن محود بن شامس لسیایی

الجزء الرابع

الطبعة الرابعة ١٤٢١ء - ٢٠٠١ء





مؤلف الكتاب

## الإمام سيف بن سلطان ينظم الجيوش

كانت للإمام سيف بن سلطان همم عالية ، وكان له نشاط ملموس ، رأى أن الجهاد يحتاج الى استعداد بسلاح الوقت ، وكانت الخيل كما وصفها الله عز وجل قوة المسلمين ، وعدة الأئمة فأقبل سيف بن سلطان على جلبها من جميع النواحى ، وأنفق عليها الأموال الطائلة ، فاجتمع له أمر ليس بهين ، فكان جملة الفحول منها ستة وتسعون ألف حصان ، دخل بها أرض الهند ، فاجتاح ساطها .

وإن جيشا يكون جملة الخيل فيه هذا العدد إنه لعظيم لم يبلغنا فى تاريخ الدول التى قرأنا تواريخها ، حتى لم يجتمع هذا المبلغ لنبى الله سليمان بن داود عليه السلام ، فإن لهذه المخيل ركابا ولها سواس ولها بوارج تحمل طعامها ، فكم يتصور العاقل طعام هذه الخيل كل يوم ، وقد ساح هذا الجيش العمانى برجاله الأبطال ، وصناديده الأقيال ، حتى لم يقف إلا فى أفريقيا كما ذكره المؤرخون إلا الإفرنج المطعون ، الذين لا يحبون إشاعة هذه الأشياء للعرب على الخصوص ، وللمسلمين على العموم ، بل شأنهم يصغرون أهمية غيرهم من المسلمين وبالخصوص العرب .

#### الجيش البرى بعمان

يحتار العاقل اذا وجه نظره الى الأحوال اليعربية ، ولا يقدر أن يتصور الحقائق كما هى ، فإن اليعاربة بعد استقرار أمر عمان فى داخليتها ، اندفع اليعاربة على العالم الخارجي كالبحر يطمو على كل جهة ، لقد ملا الإمام سيف بن سلطان مراكز عمان رجالا من صناديد الرجال ، وأبطالا أقامهم على بقية الأعمال ، ويفتكر الإنسان من أين هؤلاء الرجال ، وأين تربوا وهم بين الشيخ والقيصوم والضال ، أصبحوا يديرون أمور الأمة على أحسن نظام ، فهم فى عمان فى أعمالها عالمون ، وهم للجيوش فى الخارج قائدون ، وهم لفل الكفر مطاردون ، وفى أسرع وقت هم للمجد بانون ، فالقلاع برجال عمان مملوءة : والثغور بهم من العدو محفوظة ، والممالك الأخرى من رجال الأساطيل مرتاعة •

والعلم اليعربى العمانى على الكل خفاق ، واسم عمان جمال القرى والبلدان وأيام عمان زهراء نيرة ، وطالع العدل والإنصاف على ربوعها مشرق وقاده حيث البحر اذا زمجر وهاج ، رأى على هامته علم عمان كالتاج ، واذا زخر وماج ، سال على ظهره الذهب الوهاج ، واذا تلاطم وزمجر لأى بسيل على متنه الدم الأحمر ، هى عمان الحرة التى عرفها التاريخ منذ عهدها الأول ، الذى لم يزده الاسلام إلا إكبارا ، لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك ، إنها القلعة الكبرى التى تنظر إليها الأعين بالإعجاب ، وإنها نجمة الفجر فى الندى ، والشهاب الثاقب فى أيام العدل بين الشعوب ،

## الجيش البحرى العماني

لقد جارى الإمام سيف بن سلطان العصر ، فنظم جيشا بحريا لا تزال بوارجه تمخر عباب البحر ، وتخوض مياهه يرف عليها العلم العمانى الأبيض ، الذى تحسبه قمر السماء يخفق على الخليج العربى ، وعلى البحر العربى حتى ينتهى برأس الرجاء الصالح فى عهد الإمام سلطان بن سيف ، قيد الأرض رحمهما الله .

وكانت مشاهير الأساطيل في هذا العهد أولها كعب رأس أضخها حجما ، وثانيها الفلك ، وثلثها الملك بسكون الدم ، وكان الملك مسلحا بثمانين مدفعا ، ومن هده المدافع ومن عددها يتصور العاقل عظم هذه البارجة الحربية ، ورابعها الناصرى ، وخامسها الوافى ، وسادسها نزوى ، وسابعها منح ، وثامنها بهلى ، وتاسعها سمائل ، وعاشرها الرستاق ، وبعضها لها أسماء أخرى وألقاب فخمة ، ذكرها صاحب حياة الشرق ،

فهذه البوارج بعضها كان غنمه العمانيون من البرتغال ، وبعضها من الأمم التى اصطلمها العمانيون ، وبعضها أهدتها الدول للإمام تحببا اليه وخوفا منه ، وجلبا لصداقته ، وفي التاريخ العماني : كانت ثمانية وعشرين مركبا حربيا ، أى هذه التى تمخر عباب البحر ، عليها الرجال والمدافع لا غير .

أما السفن فأكثر من مائة سفينة ، قال : في حياة الشرق ، فعدت دولة عمان في هذا العهد الدولة الرابعة من دول البحار بعد صلاح الدين الأيوبي ، فكان العلم العماني هو النجم الشرقي الذي يسير عليه الناس في هذه الآونة ، فانظر أيها العاقل في عمان بعهدها النبهاني ، وقابله بعهدها اليعربي ، وعمان هي لا غير ، وهكذا ومازال يخطب ود الإمام

القريب والبعيد خوفا ورهبا ، وفي قصيدة الشاعر المنتفقي محمد بن صالح البصرى يقول مشيرا الى الأساطيل التي ذكرناها:

وانشد مراكبه التى صدمت مر اكبهم وأهدتها بنداق حاميده الملك ثم الفلك ثم النداصرى مع كعب راس كالجبال الراسيه كم أخرقت كم أخرقت من بريشة حزبية أو باغيده كم غادرت جثث الكلاب مجافة أو جيفة فى البحر تذهب طافيه الفرس سلهم حين فروا بعد ما نظروا فوارسهم أتتهم عانيسه

الى أن قال:

آهـا على نلك الرئاسـة والسيا سـة والفراسة والخصال الزاكيه

ومنها :

فسل النصارى ما رأوا فى بحرهم والبر من تلك الجنود الغاشيه

لقد رأى النصارى من الإمام سيف بن سلطان ما ساءهم ، والمرحمانى ماليس لغيره من القوة ، وهو الذى بقى فى يد أحمد بن سعيد البوسعيدى وارث العرش اليعربى ، وهو الذى دخل به الجيش العمانى البصرة فى أيام الإمام أحمد بن سعيد ، إذ كان مسلحا بالألماس الثمين ، فقطع السلاسل التى أغلق بها مدخل البصرة وكذلك الصالحى غير بعيد عنيه .

# الإمام سيف بن سلطان يقبل على عمران عمان

لا يخفى أن صدر الإمام سيف بن سلطان كان واسع النطاق الى حد بعيد ، فإنه والحدال كما عرفت عنه أقبل على عمران عمان من نواح عديدة .

منها أنه أقبل على خدمة أفلاج بعمان ما كان لها وجود ، أو كان لها شبه وجود ، فخدمها فأصبحت قرى طيبة يعيش فيها مئات من الناس ، بل آلاف كفلج البركة الذي بين نزوى وأزكى ، فصارت البركة من أبهج بلاد عمان .

ومنها فلج الصائغى الذى بالرستاق ، فأدخله فى حوش الحصن كما هو الواقع الحالى •

ومنها فلج البزيلي بالظاهرة من أعظم أفلاجها •

ومنها فلج الكوثر الذى هو فلج الحزم من ناحية الرستاق الموجودا حاليا ٠

ومنها غلج برزمان من ناحية البدو من داخلية عمان ٠

ومنها فلج مسفاة وادى السحتن .

ومنها فلج مسفاة وادى الرستاق ٠

ومنها فلج الهوب ، ومنها أفلاج جعلان التى فى بلاد بنى بو حسن ، والفلج المعروف حتى الآن بفلج سوق الإمام بقى أطلال البناء حتى الآن ، ويقال إن جملة الأفلاج التى أجرها هذا الإمام المذكور بعمان سبعة عشر فلجا هذه التى ذكرناها وغيرها .

قال الإمام رحمه الله ، نقلا عن بن رزيق وغيره ، إنه غرس فى عمان أى فى الداخلية ، وفى ناحية بركا من الباطنة من المبسلى وهو نوع خاص من نخل عمان ، يطبخ بسره فى حال عقاد قبل أن يصير رطبا يطبخ ، بالنار فى مراجل معدودة ، ثم يجفف فى الشمس قدر أسبوع ، ثم يساق الى الهند فيباع بأثمان وافرة ،

غرس الإمام سيف من هذا النوع فى بركا ثلاثين ألف نخلة ، ومن النارجيل وهو المعروف بالجوز الهندى ستة آلاف نارجيلة • قال : ولم غير ذلك أموال فى المصنعة من الباضة لا تحصى قال : وعمر عمان كثيرا ، أى ساعد الأهالى وفى بعضها اشترك معهم ، ومن هذا النوع «حمرا » العبريين ومنه السليف وأمكنة أخرى •

قال الإمام: وأجرى فيها الأنهار وغرس فيها الأشجار ، قال : وجمع مالا جما ، وملك إماء وعبيدا • قال : وقويت عمان وصارت خير دار • قال الإمام : قيل وكان شديد الحرص على جمع المال ، وقال : في موضع آخر : وملك من الإماء والعبيد سبعمائة وألفا •

قال : وغرس بالجبل الأخضر أشجارا من الورس والزعفران ، وجلب من سواحل أفريقيا ذباب النحل ، ولا يزال منذ ذلك العهد موجودا بالجبل الأخضر •

قال بن رزيق بعد أن ذكر أعمال الإمام سيف بن سلطان قال : وغرس ببئر النشاوة والروصة والمنذرية نخلا كثيرا وهذه آبار معروفة عندهم ، قال : واشترى أموال بنى لك ، وأموال بنى عدى من وادى السحتن وقول أمير البيان : كان يملك ثلث نخل عمان ، غير بعيد بالنظر الى بيت المال الذى تحت يد الإمام ، فإنه ما كان يملك شيئا لنفسه ، فجمع ما اشتراه وما غرسه وما اجتلبه لبيت المال ، فإن نزوى ثلثها بيت مال ،

وثلثها أوقاف ، وكذلك بهلى وأزكى وسمائل ، ونخل والرستاق والعوابى وبلدان الظاهرة أغلبها بيت مال الإمامة إلا ما شاء الله •

والأفلاج التى أحدثها الإمام كالبركة وكذلك بدبد كلها بيت مال ، فبالنظر الى هذه الأحوال لا يبعد ما يقال ، وكان المال مع الإمام محظوظا مصونا غير مضاع ، فقد روى أن بدويا جاء يسأل الإمام شيئاً من المال فلم يلتفت إليه أو لم يعطه ، فقال البدوى : كنا نأتى والدك ونسأله فيعطينا ، فقال : « أبى سلطان وأما أنا سيف » •

والمعنى الظاهر أن أبى سلطان والسلاطين من صفاتها العطاء ، وأما أنا سيف وصفات السيوف قطع الرقاب ، وكأن الإمام لم يرد أن يعطيه فيتخذها عادة ، وهو سوى قوى ، بل أراده أن يحترف لنفسه ويترك السؤال والطلب ، مع ما فيهما من مهانة وذل ، ثم إنه لا يروى غليلا ، ومن عاش على السؤال عاش جائعا ، وبحفظ الإمام للاموال ألبس الدولة قوة ، ووضع لها فى قلوب الناس هيبة ، وكيف لا وتلك الجيوش الجرارة التى عرفت لها ودوخت العالم فى أيامها ، وقضت على المزاعم مطلقا ومحت رسوم الاختصاصات وقطعت شافة الفساد ،

#### سلاح النولة اليعربية

لما كان عهد الإمام سيف بن سلطان ، وعهد أبيه قبله وولده سلطان الثانى ، كان سلاح الدول الذى له الشأن فى الوقت الحالى المدافع التى ترسل إليها الطلقة من فوهتها ، فتلقى فيها كياس البارد ، ثم يلقى الرصاص المصبوب من المحديد ، ثم ترسل النار على البارود من ثقب يكون له اتصال عاجل به ، فتثور ناره المزعجة ، وهكذا .

فجلب الأئمـة اليعاربة من هذا السلاح شيئا كثيرا زودوا منه المصون والقلاع والبروج ومرصد القتال ، وجعلوا أهمه على حصون البحر وهي البوارج المحيطة بالجزيرة من شتى الجهات ، ويكفى برهانا على ما قلنا ما بقى من ذلك السلاح على عهدنا منه ما دفن تحت الأنقاض بعد ما تبدل الموضع ، منه ما انفتق عند إطلاقه حين يخالف القياس ، ومنه ما بقى في القلاع حتى الآن تذكارا لذلك المهد ، ومنه ما هو مكتوب عليه سيف بن سلطان ، ومنه ما هو مكتوب عليه قيد الأرض ، ومنه ما هو مكتوب عليه محدوى مصر ، وهـذا ما هو مكتوب عليه أسماء ملوك آخرين كعباس خديوى مصر ، وهـذا يوجد في حصن بديد ، ولعله أهدى للإمام من ملك مصر المذكور ،

ويكفى تذكارا من هذا النوع ما بقى فى حصن الحزم ، وقلعة الرستاق ، وهذه الأسلحة التى ذكرناها كانت موجودة بعمان بكثرة ، وهى أكبر دليل على القوة العمانية ، وقد علمت أن الملك كان يحمل ثمانين مدفعا فما ظنك بغيره • إن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء ، والحمد لله •

## الإمام سلطان بن سيف بن سلطان

وهو المعروف بسلطان الثانى ، قال أمير البيان فى تعليقه : نقل هذا كرسى الملكة الى مدينة الحزم ، أى جعل الحزم عاصمته ، قال ابن رزيق : بنى حصن الحزم وانتقل من الرستاق إليه أ ه •

ولما كان لكل نفس أمل ، ولكل انسان عمل ، ولكل قلب هوى ، وقد علمت ما كان لآبائه وأعمالهم ، وهواية كل واحد منهم ، أما سلطان الأول فهوايته رفع شان نزوى وإعلاء قدرها ، وكانت رغبة بلعرب ابن سلطان التوسع فى واحة جبرين حين توسع نطاق الدولة ، ورآها نزدلف إليه لا محالة ، وأن جبرين أوسع من نزوى لا سيما لمثل تلك الأيام الزهراء المشرقة ، وكانت همة أخيه سيف بن سلطان فى تنظيم الجيوش برية وبحرية ، كما مر عليك ذلك أيها القارىء الكريم .

وكانت رغبة ولده سلطان فى مسوقع واحمة الحزم ، إذ رأى أن الرستاق لا تصلح أن تجعل عاصمة ، إذ هى مكتظة بالمجبال ومزدحمة بالسكان ، ورأى الحزم أرضا مكشوفة تتصل بسهل الباطنة ، فتتسع لكل ما يرام فيها من مناخ ومساكن وغيرها مما يقتضيه الوقت ، فقام ببناء الحصن فيها ، وأنفق فيه أموالا طائلة ، وجعله آية الدهر وروعة الفكر فى ضخامة أركانه ، ومتانة جدرانه ، وقوة حيطانه ، من رآه من خارج لا يستكبره ، ومن رآه من داخل يحتار فيه فكره ، ويندهش فى صفته وتصوره ، واذا أراد الواصف أن يصفه أذهلته عظمته ، ولن يهتدى لدخوله غريب أبدا ، ولو أخذ مهدة فإن فيه آبارا تعلن خطر الداخل بغير دليها .

قال الإمام السالى رحمه الله : وبنى حصن الحزم بالجص والحجر ، قال وانتقل لبنائه من الرستاق ،وأنفق فيه أى فى بنائه مها ورثه من المال من أبيه ، وقد علمت الأموال التى جمعها أبوه ، قال : واقترض كثيرا من أموال المساجد والوقوفات ألوفا ولكوكا ، قال : ووجدت أن جملة ما اقترض من أموال الأوقف خمسمائة فراسلة فضة ،

قلت: هذا أمر عظيم يدل على يسر عظيم ، فإن خمسمائة فراسة فضة بعرفنا الحالى عن خمسة وعشرين بهارا فضة من خصوص الأوقاف ، وهذا يفوق المليارات ، فما ظنك ببقية الأموال .

ودخله الشيخ سليمان باشا الباروني رحمه الله ، فقال : ما كنت أظن تبنيه أو قال تبنى مثله إلا ملوك أوربا ، ويحتار الماقل في إدخال تلك المدافع التي فيه بأي وسيلة أدخلت فيه ، مع أن ناقلات المصر لا توجد في ذلك العصر .

#### عقد البيعة للإمام سلطان بن سيف

لا يخفى أن إمامة سلطان بن سيف كما هى بطبيعة الحال تبع لإمامة أبيه سيف ، ولما مات الإمام سيف لم تبعد أهلية الإمامة عن ولده لوفور متطلبات الإمامة فى هذه الذرية التى بارك الله فيها ، وجعلها حجة فى عباده ، وهدى ورشادا فى بلاده ، لما قضى الله على الإمام سيف ، وأعلام الإمامة ترف على الأصقاع النائية عن عمان ، وجيوش الدولة سائحة فى البلاد ، اجتمع العلماء الأجلاء فى ذلك المعهد ، وهم المسايخ : عدى بن سليمان ، والشيخ خلف بن محمد بن خميس ، والشيخ سليمان ابن محمد بن ربيعة المربوعى ، والشيخ سعيد بن على الذى أطلق عليه اسم الوالى ، والشيخ ناصر خميس ، والشيخ خلف بن سنان ، والشيخ ناصر بن سليمان بن مداد ، ومعهم بقايا من أهل العلم والفضل ، لأن نامر الإمامة كبير ، ومنصبها خطير فى جميع الأمور •

قال الإمام: وكلهم ثقات فقهاء فى هذا الزمان فيما قيل ، وكان الإمام يحكى هذا الكلام عن الناقل ، قال : وأناس من أهل الغشب أى مع المذكورين أناس من أخيار الغشب بلدة من الرستاق ، مسمون وغير مسمين ، أى منهم مذكور باسمه ومنهم غير مذكور ، قال : وكذا أهل الرستاق مع كثير من المسايخ اليعاربة ، قال : وبلغنى أنهم استتابوه أى استتابوا سلطان المذكور ، لأنهم يعدون عليه أشياء من أعمال أبيه قيد الأرض الذى دخل فى الأمر من غير وجهه ، قال : وهو يحكى القضية نقلا عن غيره ، قال : وفى هذا الكتاب الذى أرسل الينا أن المسلمين رضوا به وأذعنوا له بالسمع والطاعة على شروط شرطوها ، وعهود

عليه أخذوها منه ألا يتقدم على أمر قليل ولا جليل ، إلا برأى المسلمين مع أشياء يطول ذكرها •

قلت: ليتهم ذكروها لأن التاريخ يطلبها ، وقال العبد الفقير سعيد ابن بشير الصبحى قد ألزمت نفسى ولاية هذا الإمام ، وطاعته مع ما صع معى وصحت حجته على يد المسلمين ، وصحت عقدته وهو سلطان بن سيف بن سلطان ، قال : وعندى — والله اعلم — أن إمامته فى ظاهر الأمر أوجب من إمامة أبيه ، لأن المسلمين دخلوها ، قال : وحكم التقية زال عنهم فيما بلغنى ، قال : وعندى أن طاعته واجبة على جميع الرعية ، وولايته لازمة جميع من صحح معه صححة إمامته ، كان من رعيته أو من غيرها ، قال : وقد قيل لى فى حصن المسلمين بنزوى ، بحضرة المسايخ من ضيرها ، قال : وقد من المسلمين بن محمد ، ودرويش بن ناصر بن خميس ، وناصر بن سليمان ، وسليمان بن محمد ، ودرويش بن خمية وغيرهم من المسلمين ، ما تقول فى هذا الأمر ؟ فكان جوابى : إنى قد ألزمت نفسى ولايته وطاعته ، ودعوت إليها من أجابني ، قال : وقد افترقنا على أمر واضح نهار سابع ، عشية تاسع ، وبكرة اثنى عشر من شهر رمضان ،

قال الإمام: يعنى أنه حصل لهم النظر فى هذا الأمر ثلاثة مجالس ، قال: وقد اتفقنا على إمامته بلا كراهية ولا تقية من الجميع ، قال: وهذا يقتضى جواز الدخول ، وتنفيذ الأحكام مع الأخذ والعطا ، وجميع أمور المسلمين بعد التحديد منه وفيه وقبله فيه اختلاف لمن جاز له الدخول ، قبل ، قال : وكتب سالم بن عبد الله من إملاء الشيخ سعيد ابن بشير الصبحى ،

قلت : كان هذا الشيخ من رجال العلم إذ ذاك ، وفى مقدمتهم ، وكان أول الكلام عنه يقول الإمام ، وكتب العلامة الصبحى لبعض

إخوانه إن سيف بن سلطان صح معنا موته ، ثم صح معنا تقديم المسلمين ابنه سلطان إماما لكافة المسلمين ، تلقفت صحة ذلك من الفقيه ناصر بن خميس ، وخلف بن سنان رحمهما الله ، وكأن هذا الشيخ لم يكن مسع المحاضرين للمقد ، وإنها كان يسكن قرية بنى صح التى هى الآن من أعمال الحمراء ، ولكن بعد ذلك دخل فى الأمر ، وتحقق الحق ، وما كان يعد على هذا الإمام من أول الأمر ، إلا دخوله فيما دخل فيه أبوه ، وأمر أبيه كان فيه ما فيه مما ذكره المسلمون ، ولما أرادوا منه توبته تاب وقبلوا منه ذلك ، ولم يعدوا عليه شيئا فيما بعد ، والله يعلم الصلح من المفسد ، والله يتولى من عباده الصالحين .

# الإمام سلطان يتحفز لجهاد الأعداء

لما رأى العجم تقلص ظل البرتغال من الخليج ، تحركوا للبحرين ، فاحتلوها ، ولما رأى الإمام العجم يرومون أن يحلوا محل البرتغال ف بلاد العرب ، وهم لهم بعمان سوابق شر ، جهز لهم الإمام جيشا بقيادة الشيخ حمير بن سيف بن ماجد ، وعضده برجال من أهل عمان الذين تعودوا الحروب ، فزحف الجيش على البحرين ، ودارت رحى الحرب بين الفريقين ، فاندقت العصا الفارسية بالصخر العمانى فكسرها ، وفر العجم من البحرين ، وتوالت عليها الولاة العمانيون الى أن كان آخرهم سيف بن ناصر بن محمد الغافرى الذى بنى حصن العينين من خراج البحرين كما سوف ترى ذلك فى محله إن شساء الله .

وقد أشار الإمام السالى رحمه الله الى ذلك بقوله ، نقلا عن ابن رزيق وسرحان بن سعيد قال : ثم إن الإمام قام واستقام وجاهد الأعداء فى البر والبحر ، وحارب العجم فى مواضع شتى ، وأخرجهم من بلدانهم ودمرهم فى أوطانهم ، وأخذ البحرين والقسم ولاك وهرموز ، أى اجتاح هذه الأماكن حيث هى على خط الساحل فى الخليج العربى ، وكانت هرموز فتحها الشاء عباس وطرد البرتغاليين منها فاستلمها الإمام منهم ، ثم سحب على الباقى واجتاحه ، ولم يقف له معارض ابدا ، ومازال الساحل الإيرانى على الخليج العربى بأيدى العمانيين الى عهد قريب ، سوف نذكره إن شاء الله .

والى قضية البحرين التي يترنم بها شاعرنا الحبسى في قوله :

ألا فانظروا كيف الأعاجم مساروا غدوا شجرات مالهن قسرار طغوا وبغوا في الأرض حتى أصابهم عقساب أليم مهلك ودمسار

ومشى فيها الحبسى المذكور الى أن قال فى آخرها:
وقد صارت البحرين فى ملك سيد
كريم زكى فرع لسه ونجسار
سلالة سيف نجل سلطاننا الذى
لنا أمنت سوج به وقفار

وقد قتل فى وقعتها قائد السرية المذكور ، وراشد بن عزيز ، ومبارك ابن غريب ، ومحمد المعضد الحضرمى الذين هم أركان الجيش العمانى فى هذه الحرب البحرينية الفارسية ، فرف العلم العمانى الأبيض البراق ، الذى يضاحك السلاح الأبيض ، والوجوه البيض ، والعمائم البيضاء ، وكان البطل الحضرمى ممن يقدم على العدد الوفير فى الجيش ، والى هؤلاء بشير الشاعر بقوله :

وما غرنا من غير موت كرامنا

لأنهم عدد بها وخيار
كحمير الزاكى بن سيف بن ماجد
نى بعده النوم اللذيذ مطار
ونجال عزيز راشد ومبارك

ولم أنس ذاك الحضرمى محمدا فمونته للمسلمين خسار شجاع كفاح لم يقاومه ضيغم وعضب وغى لم ينب منه غرار

ومن هنا تعلم مقام الدولة اليعربية وقوتها ، حيث أصبحت بلاد العرب على البحر الأحمر تحت رايتها ، والخليج العربى كذلك ، والساحل الهندى كذلك ، والجزائر الأفريقية أكثرها • فأكبر بعمان فى ذلك المهد وأعظم بتلك الدولة اليعربية •

وقد أقبل سلطان الإمام على عمران عمان مطلقا ، وحسبنا هنا ما قوله فيه الإمام السالمي رحمه الله حيث يقول : وهم أن يجعل عمان كجنتي مأرب ، وهو الذي يقول لأن أعاشني الله لأجعان المسافر للحج يضرج من عمان بلا زاد ، يعني سيعمر البلاد العربية التي يمر فيها الحاج من عمان الي مكة ، لأن البحر الأحمر معهم والي البحرين كذلك ، ولم يبق إلا اليسير في ذلك العهد ، وهذه كانت نيته لو أراد الله لأهل عمان خيرا لأطال عمر تلك المدولة ، ولكن أمر الله محتوم من الأزل ، ولله أمر هو بالغه وحكم هسو نافذه ،

قال رحمه الله : وتوفى بحصن الحزم الذى بناه للعزة والمنعة ، فكان من قدر الله أن صار موضعا لوفاته ، ومحلا لجثته بعد مهاته ، قال فدفن فيه فى البرج الغربى النعشى ، قال : وهــذا الحصن غاية فى التشييد ، وهو من عجائب الدنيا ، قال ذكر لى بعض الأصحاب أنه ألف فيه أى فى وصفه وفى بنائه كتاب نظما ونثرا ، فالنظم قصيدة ميمية ، والنثر شرحها ، ولم أقف على هذا الكتاب ،

قلت: وقفت عليه أنا أيام الصغر عند مشايخ بنى خروص أهل سمائل ، وقرأت بعضا منه ، ولم يتح لى القدر نسخه ونسخت منه القصيدة بطولها لتبقى عندى تذكارا ، وعندما حاولت كتابة هذا التاريخ لم يساعد الحظ على الوقوف على هذا الكتاب ، وكان فيه تاريخ هذا الإمام العادل البطل وهذا مطلع القصيدة المشار إليها:

لقصر بكر الملى والمجد والكرم قصر نشا في مقر العز بالحزم

هذا البيت الوحيد فى ذاكرتى منذ أكثر من خمسين سنة ، وبهذا يضيع التراث العمانى ويتلاشى التاريخ ، وكان فى هذا الكتاب من أعمال اليماربة شىء غير هين ، ولكن ماذا نقول ، ولا حول ولا قوة إلا بالله أن عدم نشر الكتب بالطبع يمحق الماثر ، ويدمر الأعمال ويخفى أفعال الرجال ، وأقول بحق إن كل واحد من أئمة اليعاربة لمه تاريخ مستقل ، إلا أن عدم الاهتمام بذلك أضاع الحقائق ، والذى كتبه عنهم المتأخرون هو لقط ما تبعثر هنا وهناك ، وبعضه تلاعب به النساخ ، وبعضه قضى عليه الأعداء والأمر قه ،

قال الإمام: وتوفى أى الإمام سلطان بحصن الحزم الذى بناه للعزة والمنعة ، فكان من قدر الله أن صار موضعا لوفاته ومحلا لجثته بعد مماته فدفن فيه فى البرج الغربى النعثى • قال : وهذا الحصن غاية فى التسييد اللى آخر ما سبق من الكلام فيه ، قال : وكانت وفاة الإمام سلطان يوم الأربعاء لخمس ليال خلون من جمادى الآخرة سنة ١١٣١ إحدى وثلاثين ومائة وألف ، قال : وكانت إمامته سبع سنين وتسعة أشهر ، قال : وبموته انتقص الشر بعمان ، وجرت فيهم العصبية والحمية ، قال : وأرادت الرؤساء أن تجعل الدولة مي الثا •

قلت: هذا هو غالب أحوال الأمة جاهلية واسلاميا ، اذا استمر الأمر فى قوم عضوا عليه بالنواجذ ، ورأوا أنهم أحق بالأمر من غيرهم ، ولم ينظروا الى أصل الأمر ، وأنه الصلاح والعدل وهكذا ، ويرى أن الذى كان الأمر الى أبيه أو الى قريبه ، كان أسرع انقيادا اليه ولذلك يميلون اليه ، وإن كان مفضولا من الناحية الدينية ، إلا أن انقياد الناس اليه أسرع ولقبول أمره أطوع .

## إمامة الإمام مهنا بن سلطان

ابن ماجد بن مبارك بن بلعرب اليعربي كان هذا الإمام المهنا بن سلطان عالى المنزلة فى العائلة اليعربية ، مرموق المقام فى الأمة العمانية ، ولذلك نزوج بنت الإمام سيف أخت الإمام سلطان الراحل ، قال أمير البيان : مات سلطان تاركا ولدين ، أحدهما اسمه سيف وكان يافعاً والآخر ، مهنا وكان بالغا رشيدا ، فانقسم الناس فى أمر الخلف ، إذ بعضهم أرادوا سيف إماماً والآخرون اعترضوا من جهة حداثة سنه ، وأرادوا مهنا ، وكان هوى العامة مع سيف ، وهوى الخاصة والعلماء مع المهنا ، وكان لذلك العهد رجل عظيم الوجاهة نافذ القول اسمه الشيخ عدى بن سليمان الذهلى ، فتدخل فى الأمر فى أثناء الفتنة ، فنادى بسيف إماما ولكنه كان الذهلى ، مندخل فى الأمر فى أثناء الفتنة ، فنادى بسيف إماما ولكنه كان الفتح والكسر ،

قال: وسكن بذلك العامة ريثما انقطعت تلك الهيعة فأدخلوا مهنا القلعة سرا ، وجعلوه إماماً سنة ١١٣١ الموافق سنة ١٧١٨ والمعنى أن العامة وهم طفام الناس وغوغاؤهم ، وهم البلاء العام فى الاسلام ، وكانت سياسة الشيخ الفقيه عدى بن سليمان ، وهو الركن الأكبر فى هذه الحركة السيئة ولو أنه تناول الأكابر وفاكرهم فى هدوء واطمئنان ، وبين لهم الحقائق وأرضاهم من ناحية الدنيا التى يطلبونها حتى تستقر قواعد الأمن على قرارها ، وبعد ما يرى اليد قد قويت يستدرج القوم زرافات ووحدانا ، ولكن ما قدر لابد من كونه ، ولقد انتفخ أهل الكبر والبطر فركبوا ظهر الشقاق غير مبالين ، وكل غرضهم من هذا أن تكون الهم بذلك عند سيف بن سلطان يد يتسلطون بها على عباد الله ، وإلا فما

بالهم يمارضون العلماء ، وقد علموا أن الإمامة لا تقوم إلا على محور العلماء ، ومن هنا ينبعث الشر ، ويقوم فى الأمة الأمر المضر ، ولقد أراد الله أن يمحص المؤمنين الذين ابتلاهم بأمر الدين .

قال أمير البيان: وكان مهنا على جانب عظيم من الحذق والمهارة وطول الباع فى الإدارة ، فإنه بدأ يجعل مسقط مرفأ حرا بأن أسقط المكوس وسائر ما يؤخذ على البضائع مما زاد حركة الأخذ والعطا ، قال : وبشر بمستقبل عظيم إلا أنه اغتلت بأمر لم يكن يفطن له ، وهو أن أهالى الرستاق ونفس عشيرته قاموا يطلبون الإمامة ليعرب بن بلعرب ، ورفعوا لواء العصيان ، وزحفوا الى مسقط ودخلوها ، وقعد الآخرون عن نصرة مهنا ، قال : فاعتصم بقلعة الرستاق ، ومعنى هذا أنهم احتلوا مسقط وتولوا أمرها ، وهو بالرستاق لم يجد من يناصره فيقوم معه ، وبعد ذلك زحفوا على الرستاق مصممين على قهره وانتزاع فيقوم معه ، وبعد ذلك زحفوا على الرستاق مصممين على قهره وانتزاع البلاد من يده راضيا أو كارها ، وماذا كان جرمه أظن كونهم أدخلوه قلعة نزوى على حين غفلة من الناس ، وبايعوه وأعلنوا إمامته ، وكان الرؤساء وأتباعهم يعهدون الإمام سيف بن سلطان الذي يريدون أن بتلاعبوا بدولته ،

فتآمروا عليه م والمتنطعون من بقية اليعاربة ، وبذلك أصبح السواد الأعظم عليه ، والأقلون معه قال : ثم داخلوه فى الأمان فأمنوه وسلم لهم القلعة ، فلما صار فى أيديهم ورأوا أنهم الغالبون عليه باقوه وقتلوه سنة ١١٣٣ .

قلت : هنا ارتكبوا أمرين عظيمين ، أولا أمنوه على العهد والميثاق ثم قتلوه بعد الأمان ، أمران أسهلهما عظيم عند الله ، بل أصل قيامهم عليه مصيبة كبرى ، ولابد أن تكون الثمرة لهذه الأعمال كبيرة تمحق عليه مصيبة كبرى ، ولابد أن تكون الثمرة لهذه الأعمال كبيرة تمحق

الدين وتهدم الشرف وتقطع أعضاء دولة المسلمين التي بناها أولئك الأثمة الغر الميامين •

قال الإمام السالمي وكذلك سرحان بن سعيد وابن رزيق : أن مهنا بن سلطان بن ماجد بن مبارك بن بلعرب • وهو الذي تزوج بنت الإمام سيف أخت الإمام سلطان ، بايعوه بعد موت الإمام سلطان فى ذلك الشهر بعينه • قال: رأوه أهلا للإمامة لكونه ذا قوة عليها ، أي والحال فى مثل ذلك الوقت يستدعى القوى لحمل الأمانة الكبرى • قال : ولم يكن كثير علم لكنه يتعلم ويسأل ولا يقدم على أمر إلا بمشورة العلماء ، قال : وسبب بيعته أنه لما مات الإمام سلطان أرادت اليعاربة ، ورؤوس القبائل أن يكون الإمام ولده سيف بن سلطان ، وكان صبيا لم يراهق ، وأراد أهل العلم وبنت الإمام سيف بن سلطان أن تكون الإمامة لمهنا بن سلطان ، وهمو ابن عمهم الهليته ، وقال أهل العلم للناس : إن إمامة الصبى لا تجوز على حال ، ومن لا يجوز أن يكون إماما في الصلاة ، فكيف يجوز أن يكون إماما على المسلمين يتولى أحكامهم ويلى أمورهم في الدماء والفروج ، والتولية للولاة والقضاة والعزل والولاية والبراءة ، وهذه أمـور تستدعيها الإمامة الكبرى ، والصبى لا يجوز أن يقبض مال ينيم ، بل لا يجوز أن يقبض مال نفسه فكيف يجوز أن يقبض مال الله ومال الأيتام والأغياب ومن لا يملك أمره ، فكيف يملك أمر غيره •

قال: فأبت العامة إلا إمامة الصبى ، وأعاروا العلماء أذنا صماء ، وتجمعوا واجتمعوا بالسلاح ، وربما أشهروا سلاحا ووقع بعض الجراح ، وعند ذلك خاف العلماء الفتنة وشق عصا المسلمين كبير في الدين ، واذا بالبلية الدهياء لتبرز في الميدان لتأخذ دورا فعالا • قال : فخاف العلماء

الفتتة وانتشار الشر ، فقال القاضى عدى بن سليمان الذهلى ، وهمو العنصر الأكبر إذ ذاك فى الإمامة ، إذ هو القدوة الصالحة ، قال : أمامكم سيف بن سلطان بفتح الهمزة أى قدامكم ، وأراد بذلك تقريقهم وإطفاء الفتنة فعند ذلك نادت العامة بإمامة سيف بن سلطان ، وضريت المدافع أى أطلقت إظهارا للامر وإشهارا للإمامة ، وانتشر الخبر الكاذب فى البلدان أن الإمام سيف بن سلطان ، قال : فلما سكنت الحركات وهدأت المناس أدخلوا الشيخ مهنا الحصن خفية ، وعقدوا لم الإمامة فقام بالأمر واستراحت الرعية فى زمنه وحط عنهم المعشرات فى مسقط لأنها الميناء الوحيد لعمان ، قال : ولم يجعل بها وكيلا لهدذا الصدد ، قال : ولم ينكر عليه أحد من العلماء فى شيء من سيرته ،

قال: لبث على ذلك سنة ، ثم خرج عليه يعرب بن بلعرب بن سلطان ولد الإمام المحصور فى جبرين ، قال : وسبب ذلك أن اليعاربة وأهل الرستاق أضهروا العداوة للإمام ، مهنا وللقاضى عدى بن سليمان ومن معهما من المسلمين بسبب ما وقع عند بيعة مهنا ، أى جعلوا ذلك ضغنا وحقدا فى قلوبهم ، وظلوا يتحينون الفرصة لهذا الصدد ، وهنا فتح لهم الشيطان الباب الذى يدخلون منه على الإمام .

قلت: وأنا أعتقد أن ذلك لسوء سياسة عدى بن سليمان ومن معه ، حيث رأوا تعصب السواد الأعظم لسيف بن سلطان ، ونادوا به إماما وأطلقوا للدافع ، وجاءت القبائل تلقى إليهم إذعانها ، وبعد ذلك ما شعروا وهم على ما هم عليه ، واذا بهدافع القلمة تطلق معلنة إمامة مهنا ، وهذا

مما يدعو الى التحاقد والتاغض والمتنافر ، وعلى كل حال إن السهواد الأعظم هو البلاء الأكبر على المسلمين ، ولذلك ترى الأمر كما أشرنا اليه •

قال: فلم يزالوا يكاتبون يعرب بن بلعرب ، ويحرضونه على القيام بأمر سيف المخذول بحسب مافى نفوسهم ، وعلى الخروج على مهنا حتى خرج المذكور ، فسار مختفيا الى مسقط ، فدخل الكوت الشرقى أى الحصن الجلالى ، قال : ووالى مسقط يومئذ الشيخ محمد بن مسعود الصارمى المقدم ذكره فى حروب الإمام سلطان ، قال فلم يشعر إلا ويعرب قد دخل الحصن قال : ولعل أهلها لم يخلوا من خيانة .

قلت : لو لم تكن خيانة كيف يدخل ، واذا دخل كيف يستقر قراره والحال أنه معتدى •

قال: وكان الإمام خارجا الى فلج البزيلى من أرض الجو ، فبلغه الخبر فرجع الى الوستاق ، وقام وشمر عن ساق الجد ، ورام النهوض على هذا الثائر الذى لم يدخل الأمر من بابه ، وطلب من أهل الرستاق النصرة فخذلوه ، وهذا الداء العقيم فى الأمة تراهم يقومون به مع من يهوون بالمال والرجال فى رغبة ونشاط ، وحينا تراهم يخلدون الى الأرض ، ولم يكف أهل الرستاق أنهم خذلوه فقط ، بل ناصبوه الحرب حتى ضاق ذرعه ، ولم يكن بالقلعة استعداد كاف ، فطلب الأمان على العهد والميثاق أن ينزل من القلعة فأعطوه عهد الله وميثاقه على نفسه وماله ومن معه ، ففكر فى أمره ، فرأى أنه مخذول إذ لم يقم له مناصر ومسقط قد خرجت عنه وهو بقلعة الرستاق محصور ، ولم يكن له مناصر يدافع عنه المحيطين به فتبين له الخذلان من أهل عمان ، فأجابهم الى يدافع عنه المحيطين به فتبين له الخذلان من أهل عمان ، فأجابهم الى

ما أعطوه من الأمان فنزل من القلمة فزالت بذلك إمامته وقال : فأخذوه وحبسوه هو وواحد من عمومته وبعض أصحابه وبعد ذلك خشبوه في قيد وخشبة هو ومن معه وأذلوه ذلا لا مزيد عليه ثم لم يكتفوا بذلك بل جاء خدامهم فذبحوه في خشبته هو وأصحابه كما يذبح الخروف ، لا حيلة لهم ولا أي حركة يستطيعون و

قال: واستقام الأمر ليعرب بن بلعرب بن سلطان ، قال: ولم يكن يدعى الإمامة لنفسه ، وإنها يدعيها لسيف بن سلطان الصغير الذى نادوا بإمامته أولا ، وكأن يعرب المذكور قائم بأمره ، وشاد لأزره وسلمت لهم جميع حصون عمان وقبائلها ، قال : كان هذا فى سنة ثلاث وثلاثين ومائة وألف فلبث على ذلك حولا ، ثم انقلبوا اليه وبايعوه إماما بعد ماكان محافظا لأمر سيف بن سلطان ، فهاتان اثنتان كل واحدة أكبر من أختها الأولى خروج سيف بن سلطان على بلعرب وحصره له فى حصن جبرين حتى مات غما ،

والثانية هذه التى فعلوها فى مهنا وأصحابه وإنها لفعلة منكرة لا يرضى بها من له أدنى مروءة فى عدوه فضلا عن أخيه وابن عمه ، هنا بدأ الملك العضوض لهذه الدولة العلية التى تحدثنا عنها ، وكان كما علمت خرج على الإمام مهنا باغيا • قال : فتاب من بغيه ورد الأمر الى القاضى عدى بن سليمان الذهلى زعيم العلماء إذ ذاك ، قال : فاستتابه من جميع أفعاله ومن بغيه على المسلمين ، وتعديه على مهنا بن سلطان واغتصابه لدولة المسلمين •

قال الإمام السالمي رحمه الله : قالوا : وكان يعرب مستحلا في خروجه هذا لأنه يظن أن الإمامة لسيف ، وأنها قد غصبت منه • قال : فلم ير الشيخ عدى عليه ضمان ما تلف لشبهة الاستحلال والمستحل لا يلزمه غرم ما أتلف فقبلوا توبته من غير غرم ، هذا ، ما أورده المؤرخون العمانيون ونقله الإمام عنهم في هذا المقام •

#### إمامة يعرب بن بلعرب بن سلطان بن سيف

قال أمير البيان: وتولى يعرب فى البداية باسم سيف بن سلطان الصعير، قال: ثم جعل نفسه إماما أصيلا، قال: وأخذ حكما شرعيا من قاضى ذلك الوقت بأنه أحرز الإمامة بحق، وأنه ليس بعاص ولا خارج ولا غاصب، حتى إن الأموال التى اغتصبها هى حل له، بحجة أن التوبة تكفى عن الذنب، وكانت البيعة سنة أربع وثلاثين ومائة وألف، فاستقام لم الأمر وسلمت له حصون عمان، ولبث فى الرستاق أياما يسيرة، ثم سار الى نزوى فدخلها يوم تسعة وعشرين من شعبان من هذه السنة ،

قال الإمام: فلم يرض إمامته أهل الرستاق فتعصبوا لسيف بن سلطان الصغير ، فكاتبوا يعرب بن ناصر اليعربي وهو خال سيف بن سلطان ، وكان بنزوى مع سيف المذكور ، قال فما زالوا به حتى خرج بعد ما نفخوا فى دماغه ، فخرج من نزوى متكتما عن الإمام سيف الذى هو منه بتلك الحال ، وكان خروجه من نزوى لست ليال مضت من شوال من نفس السنة ، قال : وقصد بلاد سيت فحالف بنى هناءه على القيام معه طمعا فى الرئاسة وتلاعبا بالأمر ، وطمعا فى الدنيا ، وتعهد لبنى هناءة أن يطلق لهم ما حجره عليهم الإمام الولى ناصر بن مرشد ، وكان الإمام المذكور رحمه الله حجر على بنى هناءة حمل السلاح ، ومنعهم من المبانى المخوفة وأشياء أخرى منعهم منها نظرا منه رضى الله عنه ، غما تجاسر أحد أن يفك ما حجره ذلك الإمام ، ولم يقدر بنو هناءه أن يحلوا شيئا أحد أن يفك ما حجره ذلك الإمام ، ولم يقدر بنو هناءه أن يحلوا شيئا منه وأعطاهم يعرب بن ناصر عطايا ضخمة ، فقاموا معه الى الرستاق ، فهذا تراه طامعا فى الأمر •

ومن هنا بدأ بالاستجاشة على رأى الداعين لمه ، ولما وصلوا الرستاق أعنوا الحرب وأهاطوا بالحصن ، وشدوا عليه من كل جانب حتى أهرقوا باب الحصن بالنار ، فخرج الوالمي منها راغما ، وبسبب ذلك الحريق احترق وجه الحصن والباب وتصدع جداره ، فظهر بالحريق المذكور مال عظيم مخزون فيه ، إذ كان الحريق عظيما مخطرا ، واحترق فيه رؤساء بنى هناءة ورؤساء بنى عدى المجتهدون في الأمر ، وكثير من الناس ، فقيل : إن جملة المحترقين خمسون ومائة رجل ، فكانوا طعمة الفتح المشار إليه ، واتصل الحريق بداخل الحصن واحترقت منه مكتبة الحصن ، وذهبت بذلك الحريق كتب جليلة فقهية وغير فقهية من أمثال بيان الشرع والمصنف وغيرها من الكتب القيمة الثمينة ، ومنها كتاب الاستقامة ،

قال الإمام: واحترقت كتب كثيرة لم يكن لها نظير بعمان ، واسفرت القضية عن خسائر كبيرة يرثى لها فى عمان ، وقام أمر يعرب ابن ناصر ، غلما بلغ الأمر الإمام وعلم ما صنع أهل الرستاق مع الخارجين عليه ، جهز سرية أمر عليها صالح بن محمد بن خلف السليمى وأمره بالمسير الى الرستاق ، غسار حتى وصل العوابى فرأى أن لا قدرة له على دخول الرستاق ، لما بلغه من احتدام الأمر وشدة الزيغ عن الحق ، فرجع صالح بن محمد بمن معه الى نزوى ، وإذ ذاك قام يعرب بن ناصر ، وكتب الى والى مسقط أن يسلم البلاد لهم ، وكان الوالى بها الشيخ حمير بن منير بن سليمان الريامى الأزكوى من أهل حارة الرحى فسلمها الى عمان يعرب ه

وفى هذه الأثناء سلمت نخل لرجل يعرب بغير حرب ، ثم قام المذكور وأخرج سرية ولى عليها مالك بن سيف بن ماجد اليعربى ، فوصلت السرية الى هدفها وهو سمائل ، فسلمت لهم سمائل بغسير حرب ، وتوجهت السرية فى صددها وخرج معها بنو رواحة وجاءت الى أزكى ، فأذعنت لهم تباعا لمن قبلها وخرج الوالى منها فى شهر ذى القعدة من هذه السنة ،

## الإمام يعرب يخرج الى جرنان

لما كانت أزكى تعد من أبواب نزوى فى الجانب الشرقى ، وهى كما عرفها التاريخ ، اهتم الإمام بالخروج ليتأكد من أمرها ، هل هى معه أم عليه ؟ فإن أمر اليعاربة الآن تتقاذفه الأمواج ولا يدرى أين ترمى به ، خرج الإمام يعرب بمن معه من الرجال خصوصا أهل نزوى وبنى ريام ، والشيخ عدى بن سليمان الذهلى ، ووصل الى أزكى وخرج اليه مشايخ أهل أزكى يتلقونه بالكرامة ، وقدموا له الضيافة والطعام له ولدوابه ، وقد رأى منهم حالا حسنا ، وتفاهم معهم فى الأمر ، فقالول له : نحن معك فمكث بها يكاتب مالك بن سسيف ليخرج من الحصن ، فلم يخرج فنصب له الإمام الحرب ، وأطلق عليه طلقتى مدفع فلم يصغ ولعله كانت بينه وبين بنى هناءة مفاهمات سرية ،

فإنه فى هذه الأثناء وصلت كتيبة من بنى هناءة مناصرة لمالك بن سيف يقدمهم رئيسهم على بن محمد العنبورى من فرق بنى هناءة ، ولما وصل المذكور فر عن الإمام جنوده ، وتفرق رجاله وركبهم بنو هناءة بالسيف يقتلونهم حتى قتل منهم خلق كثير ، وكان من الصدف الغريبة أن رصاصة مدفع أطلقت من جانب خصوم الإمام ، فدخلت فى فم مدفع الإمام وألجمته فاخترب ، فكان دليلا على سوء حظ المذكور ، ولما رأى الفشل ينزل عليه كر راجعا الى نزوى ، وأما القاضى الشيخ الذهلى توجه الى الرستاق فقبض عليه قوم يعرب بن ناصر ، ومعه سليمان بن خلفان ، ولم أعرفه من أى القبائل فصلبوهما ، وجاء أعوان يعرب بن ناصر ، ولما عن أمره فقتل القاضى وهو فى القيد والصلب ، وقتل سليمان بن خلفان ، وعاملوهما معاملة لم يعهد أن عامل بها جبابرة عمان أحدا من خلفان ، وعاملوهما معاملة لم يعهد أن عامل بها جبابرة عمان أحدا من

أهل عمان أو من غيرهم ، فإنهم أمروا بسحبهما في الطرق كما تسحب الفرائس ، وذلك في يوم الحج الأكبر من هذه السنة ، ولم يحترموا على الأتل العلم ، وقد قتلوهما فما الداعي على سحبهما ، ولو كانا مجرمين فإن قطع رؤوسهما أهون من سحبهما في سلك الرستاق • ولكن أسباب الانحطاط هذا من أعمالها ، فإن الدور اليعربي يعشى في هذه الآونة في الهبوط وقد اشتغل أهل عمان بأهل عمان فتقلص ظل الدولة وسار يتبع عروب شمسهم ولله الأمر •

قال أمير البيان وهو ينقل التاريخ العمانى عن الأجانب: كان لسيف السياع وأنصار لم يخضعوا لهذه الثورة ، وهو يشسير الى ثورة يعرب بن بلعرب و قال : فقام بلعرب بن ناصر بأمر سيف الصغير ، وزحف الى الرستاق ففر يعرب ، أى الإمام ، الى نزوى وقتل القاضى عدى بن سليمان ، وطيف بجثته فى الأسواق ، قال : وتفاقهت الفتنة فتوسط أناس فى الأمر ، قال : فتحول يعرب أى الإمام الى يبرين وأقام بقلعتها ، وأقيم سيف بن سلطان إماما بكفالة عمه بلعرب ، والصواب هو خاله و قال أمير البيان : وقيل إنه لما جاعت وفود القبائل تهنى والإمام الجديد بالملك البيان : وقيل إنه لما جاعت وفود القبائل تهنى والإمام الجديد بالملك توعده فانصرف هذا مقابلة محمد بن ناصر زعيم بنى غافر ، وقيل : إنه بلعرب ، ثم انتقض محمد بن ناصر على الإمام ظاهرا أى تظاهر بالخلاف ، واستولى على الرستاق ثم أسر الإمام واستبقاه رهنا فى قبضته ، ومازال أمره يقوى حتى دخلت جميع عمان فى حوزته ما عدا مسقط وقلعة برقة ،

قال : ومات فى أثناء ذلك يعرب الذى كان محمد بن ناصر يحارب من أجله ويقاتل باسمه ، فلم يبق رئيس فى وجه محمد بن ناصر إلا خلف من أجله ويقاتل باسمه ، فلم يبق رئيس فى وجه محمد بن ناصر إلا خلف من أجله ويقاتل باسمه ، فلم يبق رئيس فى وجه محمد بن ناصر إلا خلف من أبد التاريخ ج ٤ )

ابن مبارك المسمى بالقصير بالتصغير المسدد ، فوقعت الحرب بينها والتجأ القصير الى حصن برقة أى بركا ، فحاصره محمد بن ناصر فلم يقدر عليه وفى كشف الغمة مضى العنبورى الى نزوى ، وجعل يكاتب الإمام وهو فى قلعة نزوى ، ودخل عليه أناس من أهل نزوى فسألوه الخروج منها حقنا الدماء ، فلم يزالوا به حتى أعطاهم ذلك على أن يتركوه فى حصن يبرين ، ولا يتعرضوا له بسوء فأعطوه العهد على ذلك ، وخرج من نزوى فزالت إمامته بذلك ، ومضى الى جبرين ، ودخل العنبورى قلعه نزوى وضرب جميع مدافعها ، ونادى بالإمامة لسيف بن سلطان فخلصت له جميع حصون عمان وسلمت لهم كافة القبائل والبلدان ،

## محمد بن ناصر الغافري يعيد الحرب سيرتها الأولى

لما كان محمد بن ناصر من الرؤساء المتبوعين ، ومن أهل الأرهاط الناشطة يرى لمه بذلك المقام الموقر والمحل المحترم ، ( ولولا رهطك لرجمناك ) فقد تأثر محمد بن ناصر من تهديد يعرب بن ناصر الذى جاء مهنئا كغيره للإمام ، فرجع محمد بن ناصر ونار حقده تتقد : ومرجل وعيه يغلى كظى الحميم ، وشاء القدر أن يتسمع خرق الشقاق على الراقع ، ويطول مدى الشر لتنهار الملكة العمانية من أساسها ، ويستقل الولاة فى الخارج مستغلين ولاياتهم ، جعل محمد بن ناصر يكاتب يعرب ابن بلعرب المخذول آنفا الذى أخرجه خلف بن مبارك العنبورى من قلعة نزوى ، ويكاتب أهل بهلى ، فإنهم من جملة من هددهم يعرب بن ناصر ليقوموا بالحرب التى سيقوم بها فهيأهم ،

ثم ركب الى البدو العمانيين بالظفرة وبنى نعيم وبنى قتب وغيرهم من طغام الناس ، وهم بحرب المهددين له حتى يتشفى منهم عما صار عليه ، ويعلو أفق الزعامة التى يتزعمها ، وعند ذلك علم يعرب بن ناصر بنوايا محمد بن ناصر الغافرى ، فكاتب أهل نزوى أن يصلوا اليه فجاءوه فتظاهر لهم بكرامة بارزة ، ورأو منه التفاتا ، وأمرهم بالبيعة لسيف ابن سلطان وقصده التفاف (أهل نزوى) المشار إليهم تحت رايته ليتوصل بهم للدفاع عندما يصبح محمد بن ناصر مناوئا له ، وكان متمركزا بقلعة الرستاق ، وإذ ذاك سرى سرية الى يعرب بن بلعرب لتأتيه به الى الرستاق ، وجعل أخاه سليمان بن ناصر قائدها ، فخرجت السرية على طريق وادى سمائل ،

وقعد أهل نزوى عنده بعد ما طلب منهم الخروج مع السرية ، فظلوا يتعللون له بعلات ، وأخيرا تشفعوا بأعيان أهل الرستاق فتركهم ، ولما نزلت بلدة فرق للمبيت ، بعث لهم أهل نزوى طعاما لدوابهم وعشاء لهم ، فبينما هم كذلك قبل أن يناموا فى مناخهم ، سمعوا ضرب المدافع فى قلعة نزوى ، فسألوا عن الخبر فقيل لهم إن يعرب بن بلعرب ، دخل القلعة ، ومعنى دخول القلعة ملك نزى ، لأن العادة عند العهانيين مألوفة بأن قابض حصن البلد هو المالك مهما كان ، وكيف كان فلما تحققوا سقط فى أيديهم ورأوا الرجوع الى الرستاق أولى ، فأشار من أشار على سليمان بن ناصر بقبض حصن أزكى ، فقبضه بعد رجوعه من فرق وتمركز فيه بقواته ، ومكث بأزكى ،

وكان يعرب بن ناصر الرئيس سرى أيضا سرية أخرى الى يعرب ابن بلعرب ، ووجههم إليه من جهة الظاهرة ، ولعله كان أراد أن تلتقى عليه السريتان كل واحدة من جهة ، فلما وصلت هذه السرية المسار إليها بهلى ، تصارخ عليهم أهل بهلى من كل جهة ، وتمكنوا منهم فقضوا عليهم وأودعوهم السجن .

وكان أيضا بعث سرية أخرى الى وادى بنى غافر غازية ، فأصيبت ثم رجعت الى الرستاق ، وأما يعرب بن بلعرب الإمام الحالى ، فإنه بعث سرية الى أزكى لإخراج سليمان بن ناصر منها وزودها بمدفعين ، فلما وصلوا الى أزكى هاجموا حالا الحصن ، ودارت رحى الحرب بينهم فانهزموا ، وقتل منهم ناس ورجعوا الى نزوى ، ثم سرى سرية أخرى الى أزكى فتمركزوا بالجنى الغربيات ، ولم يستطيعوا الدخول ، ورجعوا من ليلتهم إذ رأوا أن البلاد محصنة تماما ولم يجدوا مستطاعا لإعلان

الحرب ، ثم جهز الإمام سرية أخرى ، ووصلت أزكى أى نفس المكان الذى وصله من قبلهم ، ولم يستطيعوا ألدخول ، بل ظلوا يطلقون مدافعهم على الحصن من هناك ، وبقوا فى ذلك المحل قدر خمسة عشر يوما على ذلك الحال .

وفى هذه الأثناء وصل أزكى مالك بن ناصر من الرستاق مددا لسليمان ابن ناصر ، ولما قر قراره بالحصن قرر الهجوم على قوم يعرب بن بلعرب فى مركزهم المعروف ، فانهزموا ورجعوا الى الحصن وعند ذلك أغارت البدو من قوم يعرب بن بلعرب على سدى ، وحارة الرحى من أزكى ، ولعلهم رأوا أنهم أنصار سليمان ومن معه ، فعاث البدو فى ضواحى أزكى ، ونعبوا من لقوا وأحرقوا منازل عديدة من بينها منزل الشيخ حمير بن منير الريامى خارج حارة الرحى ، ثم جاءت فرقة أخرى فهاجمت اليمن من أزكى ولم يتمكنوا ، وقتل منهم ناس من بينهم أمير السرية محمد بن سعيد بن زياد البهلوى ، ولما بلغ مالك بن ناصر أن أهل النزار خرجوا مع سرية يعرب بن بلعرب ، وركضوا على اليمن ، أرسل الى مشايخ النزار وقيدهم بالجامع من أزكى و

ثم استجاش أهل الشرقية فجاءته منهم رجال كثيرون ، وجاءه أيضا بنو هناءة ومعهم جمع كبير من رجال الغربية ، واجتمع الكل بأزكى ، ونتراحمت الكتائب ليكبر الضغن بين أهل عمان من بعضهم على بعضهم لتنهار صروح الزعامة العمانية وتندك مبانى الدولة اليعربية ، إذ خرجت كل سرية مع زعيمها ، وكل فرقة خرجت من جهة ، ودقت الطبول ، ونفخ الشيطان بينهم فى أبواق الكل هنهم من جاء من جهة المنزلية ، ومنهم من

جا، من ناحية المتب يوم الجمعة عند زوال الشمس ، والتقى الكل على غير هدى من الله ، بل على نزعات الشيطان ، فتواقعوا ذلك الوقت ، ودارت رحى المعركة ، واشتد القتال •

وظل الحال إذ ذاك لا تسمع إلا البنادق كالرعد ، ولا ترى إلا السيوف كبروق الصيف فانكشفت الوقعة عن انهزام جمع الإمام ، وقد وقع فيهم قتل كثير ، وصار جملة القتلى من الفريقين قدر ثلاثهائة رجل .

### مالك بن ناصر يثر حريا بفر هدى من الله

لما رأى مالك بن ناصر اليعربى أن بيده سلطة من الزعامة اليعربية ، وأنه أحد الرجال الذين تقف العيون دونهم ، خرج بمن معه ممن أطاعه من الطفام الذين معه ليفسدوا فى الأرض ، ويعيثوا فى الأمة ، خرج الى بلدة منح بقومه ، وانتشروا فى البلاد ينهبون ويسلبون ، وأغارت شرذمة على فلج وادى الحجر الذين هم لا فى العير ولا فى النفير ، فقتلوا من وجدوا على حين غفلة منهم ، ونهبوا ما وجدوه فى تلك البلدة الحقيرة ، وأفسدوا الزروع وأحرقوا السكاكر ، وخرجوا مخرجهم ذلك الى نزوى ، وظلوا محاصرين لها ، وضربوا معسكرهم فى بلد فرق عند مسجد المخاض منها ، وأحرقوا المقامات التى فيها وهى منازل الأهالى وقت القيظ ، وعاثوا فى الأرض فسادا ، وتبدل الوضع من حرب دولية الى قبائلية بغير حق ، ولما رأى أهل نزوى ها هم عليه تآمروا فيها بينهم ، ورأوا أن الشر ولما بهم فخرجوا بمن معهم من عساكر يعرب بن بلعرب ، والتقوا فى أطراف نزوى فوقعت الحرب ، وقتل من قتل ،

ثم رجع كل الى مكانه وبقوا على هدذا الحال بينهم الغارات والغزوات ، حتى كثر القتل والجراح ، واشتد على أهل نزوى البلاء ، وبقوا فى خوف محدق بهم لا كاشف له إلا السيف ، فتجمعوا وزحفوا على عدوهم فى أطراف نزوى ، فوقعت بينهم معركة حامية ، وقضى الله فيها على رجال عدة ، وكاد أهل نزوى أن ينتصروا على عدوهم ، وكاد جند مالك بن ناصر أن ينهزموا ، إلا أنهم رأوا أن الرجال أحاطت بهم من كل جانب وأنهم لا مناصر لهم من القتل ولا مخلص لهم من العدو ،

وراموا للهرب إلا أنهم لم يجدوا له سبيلا ، فصبروا صبر المستميت بعد ما فر منهم من وجد للفرار سبيلا ، وبقى القتل بين الطرفين مستمرا . والحرب مازالت رحاها دائرة ، فصبروا رغم الأنوف .

ولما رأى أهل نزوى أن القوم فى ضعف ، وقد أحيط بهم اشتغلوا بالنهب والسلب ، وراحوا يلتقطون سلاح الهاربين وأثاثهم ، وهم مستوثقون من عدوهم أنه هالك لإحاطتهم به ، وعند ذلك صال عليهم عدوهم ومالوا عليهم بالسلاح الأبيض والأسود ، فهزموهم وأكثروا القتل فيهم ، وأثخنوا الجراح وطردوهم الى جنور الخوصة من نزوى قربيا من جناة العقر ، وانكشفت حربهم هذه عن قتلى كثيرة ،

ورجع قوم مالك بن ناصر الى معسكرهم ، ولم تزل الحرب بينهم قائمة كل يوم على البغى والظلم ، وفى هذه الأثناء زحف مالك بن ناصر بقومه ، وسأق كافة أصحابه معه إلا قليلا منهم تركهم حفاظا لمعسكرهم وهاجم نزوى حتى وصل جناة المعقر ، وأراد أن يحاصر أهل نزوى فى بستان مويخ ، وقام بثقب جدرانها لمرامى البنادق فيرمى منها العدو ، فثار عليه أهل نزوى ، ودارت رحى الحرب ليقضى الله أمرا كان مفعولا ٠

فقتل فيها مالك بن ناصر وانهزم قومه ، فرجعوا الى معسكرهم ، وأقاموا هنالك يديرون الآراء ويكاتبون من يعلمون أنه من أنصارهم ، ولكن بطبيعة الحال اذا قتل الزعيم هوت الرايات ، وتأخرت الجماعات ، وضعفت القوات ، ولكن لم يزالوا حربا لنزوى ورماة لها يقتلون من يجدون ، وبقيت الغزوات مستمرة والحرب بينهم قائمة حتى وصل الصنديد الكبير محمد بن ناصر الغافرى بجيش سحبه من الغربية ، فتلقته

أعداؤه فى عدة مكانات كلما جاء الى بلد لها شدف فى عدوه اعترضه رجالها وتواقعوا عدة وقعات ٠

قال المؤرخون العمانيون وغيرهم: جاء محمد بن ناصر بجيش من الغربية بعد حروب كثيرة ، وكانت بها وقعات عظيمة منها بوادى ضنك ، ومنها بوادى الصقل ، ومنها بالجبو ومنها بالغبى ، قالوا فلها وصل محمد بن ناصر أمر بحرب الباقين ، من قوم مالك بن ناصر المحاصرين لنزوى ، وحالا أحاطوا بهم إحاطة السوار بالزند ، والخاتم بالأصبع وماز الوا طول ليلتهم فى قتال ، وتزاحف من بعضهم حتى استشعر أولئك المذكورون العجز ، وكان قسد علم محمد بن ناصر أنهم يرومون الفرار والنجاة ، فأمر أن يترك لهم الجانب الشرقى ، فرأوا ارتحال عدوهم من ذلك الجانب فاعتنموها فرصة الهرب ، فأصبحوا ولم يبق بمسكرهم أحسد ، وذهبوا على غير وجسه ، وانطت أزمتهم وانكشف جانبهم ، فدخل محمد بن ناصر بزوى ، وكان يعرب بن بلعرب الإمام مريضا فى فدخل محمد بن ناصر بزوى ، وكان يعرب بن بلعرب الإمام مريضا فى فدخل محمد بن ناصر بزوى ، فأقام محمد بن ناصر بزوى ، فأقام محمد بن ناصر بزوى ، فأقام محمد بن ناصر بزوى أياما قلائل ،

وكان الحصار الذى وقعه مالك بن ناصر على نزوى قدر شهرين الا ستة أيام ، وفى هذه الأثناء توجه محمد بن ناصر اللى الرستاق بجيش جرار وجحفل ضخم ، فدخلها ونزل بفلج الشراة وأراد أن يهاجم البومة التى فيها على بن محمد العنبورى ، وهى المرصد المحكم فى عرف أهل عمان ، قالوا : وسرعان ما جاءهم العنبورى كالأسد الصائل ، فتلقاه قوم محمد بن ناصر ، فدارت رحى الحرب فكان العنبورى وسط المعمة قتيلا ، وقتل من قومه الكثير وانهزم الباقون ، ورجع محمد بن ناصر اللى معسكره بفلج الشراة .

وفى اليوم الثانى انتقل الى فلج المدرى ، فجاءه يعرب بن ناصر مذعنا منقادا ناسجا حيلة له أن توفق اتنفيذها ، ذلك أنه صالح محمد ابن ناصر على تسليم قلعة الرستاق ، ويكون منه فى أمان ، فوافقه على ذلك ، وكان قصد يعرب بن ناصر أن يدخل محمد بن ناصر القلعة فيقبض عليه ويقضى على حياته ، لكن الرجل أحذر من غراب ، لا سيما اذا كان الأجل نائيا ، أما اذا دنى الأجل فلا تنفع الحيلة كيف كانت ، فدخل محمد بن ناصر قلعة الرستاق بقومه ، وقبضها بيد من حديد ، ولما قبض محمد بن ناصر القلعة انطلق قومه فى البلد ينهبون ويسلبون بدعوى أنهم أنصار يعرب بن ناصر ، الذى أثار هذه الحرب ، ولاسيما أن القوم الذين عند محمد بن ناصر كلهم شلاعة نهابة ما جاءوا إلا ليحتطبوا الذين عند محمد بن ناصر كلهم شلاعة نهابة ما جاءوا إلا ليحتطبوا كانفسهم من يابس العمانيين ورطبهم ، وقد مروا على ديار الغربية من عمان ، فأكلوا مالاقوا .

قال الإمام رحمه الله: وسبوا الذرارى ونهبوا الأموال ، قال: حتى بيعت أى ذرارى أهل عمان فى الأسواق خارج عمان ، وذلك بما كسبت أيديهم جزاء بما كانوا يعملون ، وبما فعلوا فى الشيخ العالم عدوى بن سليمان ، والقاضى سليمان بن خلف ، وربما فعلوا فى إمامهم مهنا ، ويما فعلوا فى أفاضل المسلمين والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، عاهدوا إمامهم على النزول من القلعة ، فنزل على العهد والميثاق فقيدوه وذبحوه فى قيده وخشبته ، وطافوا بجثة عالمهم فى الأسواق والسلك ، وهذه أفعال تؤذن بالنقمة التى تعم وتمحق الأمن والشرف وتسحق الدين والملوءة .

وفى هذه الأثناء مات الإمام يعرب بن بلعرب بنزوى ، ومحمد بن

ناصر فى الرستاق ، وذلك لثلاث عشرة خلت من جمادى الآخسرة من مسنة خمس وثلاثين ومائة وألف ، قال : وكتم أهل نزوى موته خيفة أن يقوى عليهم عدوهم نحوا من خمسين يوما ، لأن محمد بن ناصر لايزال بالرستاق .

ولما قبض محمد بن ناصر على يعرب بن ناصر أودعه القيد ، وقبض منه الأمر بتخليص حصون عمان التى يرجع أمرها اليه ، ولم يبق إلا مسقط وبركا فى أيدى بنى هناءة ، وفى كوت مسقط جاعد بن مرشد بن عدى اليعربى بصفته واليا لها ، فاحتالوه وأخرجوه من مسقط على أن يولوه نخل ، وأقام محمد بن ناصر بالرستاق ، وأشاع أن الإمام سيف بن سلطان ، وهو مع ذلك كله غير بالغ الحلم ه

قلت: يتذرعون به فى أوجه السواد الأعظم الذين اذا قيل لهم جمل قالوا جمل ، وادا قيل لهم جبل قالوا جبل ، وامتلات الرستاق خوفا من قوم محمد بن ناصر فوق الحد حتى خرجت الأهالى والذرارى خوف البدو ، أن يحملوهم فيبيعونهم فى الأسواق بيع العبيد ، وحل بالرستاق من الهوان مالا مزيد عليه ،

قال الإمام: وتفرق أهل الرستاق في الجبال والأودية ، فقيل إنه وجد في كهف كلاة بلدة المهاليل مائة نفس من صبيان ونساء ميتين من العطش ، خافوا القرار بالرستاق ، ثم خافوا الرجوع إليها فيحملهم البدو فيبيعونهم ، وهذه مأساة عظيمة أرسلها الله عليهم ، وفي هذه الأثناء ومحمد بن ناصر مخيم على عرش قلعة الرستاق ، جاءته كتيبة من بدو الفربية بعد قبضه الرستاق بثلاثة أيام خمسمائة رجل وألف

رجل من بنى قليب وبنى كعب وأصحابهم ، يحملون السلاح الأسود والأبيض ، ثم لحقهم بعد ذلك رحمة بن مطر بن رحمة الهولى ، ومعه قدر خيسة آلاف رجل من بدو وحضر •

قلت: بل كلهم بدو لا حضر فيهم • قال الإمام: وفيهم من لا يعرف العربية ولا يعرف صديقا من عدو •

قلت : نعم جاءوا لإشعال الشر الذي يتقد هنا وليأخذوا نصيبهم منه وليفعلوا بما يقابلهم في عدوهم •

## محمد بن ناصر وخلف بن مبارك يقتتلان في عمان بأهل عمان

لما رأى محمد بن ناصر أنه له السلطة الكبيرة ، وله النفوذ الفعال في عمان ، ورأى جيوشه تترى في البلاد ، وعلم أنه السيد المطاع أرسل الى حصون مسقط يطلب تسليمها له ، لأن حصون عبان كلها سلمت له وبقيت مسقط وبركا في أيدى بني هناءة ، أرسل إليهم محمد بن على الخروصى وجماعته ، ليكون واليا لحصن بركا ، فتناوله بنو هناءة فقتلوه هو ومن معه إلا من تمكن من الفرار الى محمد بن ناصر ، فأخبروه بالواقع فأمر محمد بن ناصر على الجيش بالمسير الى بركا ، فخرج القائد الأكبر رحمة بن مطر بن رحمة بقومه ، وخرج القائد الثاني حمزة بن حماد القليبي بقومه ، والقائد الثالث أحمد بن على الغافرى بقومه فى عسكر ضخم ، والقائد الرابع محمد بن عدى بن سليمان الذهلي ولد الشيخ المقتول ، الذى طيف بجثته في سلك الرستاق بقوم جاء بهم من الصير الخذ ثأر أبيه ، والقائد الخامس محمد بن ناصر الخرامي بجماعته ، سار هؤلاء الأبطال كل واحد منهم قائدا لرهطه إلا الذهلي ، فإنهم ليسوا وهطه ، لكتهم ملبين دعوة الزعيم الأكبر محمد بن ناصر ، نزل هــذا الجيش المصنعة غربي بركا .

ولا شك أن بنى هناءة يتوقعون الزحف عليهم لما فعلوه ولما تأصل من العداوة بينهم وخصمهم ، ونزل الكل المصنعة كما ذكرنا لتكون لهم منطلقا لحصار بركا ، وبعد جاءهم كتاب من قرع الدرمكى من بنى هناءة وكان قرع أحد القواد لبنى هناءة ومن صناديدهم ، يقول فيه لرحمة بن مطر : لا تصلنا نحن نصلكم تهديدا لهم ، فلها قرأه رحمة أمر

بالمسير لملاقاة قرع الدرمكى ، وقد مر أمامه عيونا يكشفون الحقائق ، وإذ بقرع المذكور مقبل بقومه عليهم ، فالتقاهم أولا رحمة المذكور بموضع وادى القاسم من بركا ، وانطلق فى أوجههم من قومه قضيب الهولى على فرس ، والقوم يتخابون وراءه ، فقتل رحمة عشرة رجال وانهزم قرع بقومه ، وجرح قضيب المذكور جرحا غير كبير ، وسار رحمة مشرقا فى أثر المنهزمين حتى نزل بالحفرى التى المجبور فى بركا ، لكى يستريحوا ويأكلوا وقد قدم العيون أمامه ليعلم ما وراءه القوم ، ورجع العيون مخبرين عن خلف بن مبارك القصير مقبلا بجنوده ليناصر قومه الذين ببركا ،

وكان خلف جاء بجيش بحرى وجيش برى فوق الكثرة ، جمعهم من عدة قبائل ومن أجناس مختلفة ، وكان عدد جيش محمد بن ناصر يبلغ خمسة عشر ألفا من بدو وحضر من سائر القبائل الذين سبق ذكرهم ، فالتقوا غربى بركا إذ جاء المذكور ليحيط بجيش محمد بن ناصر من جهاته ، ولكن لم يكن النصر حليفه ، فدارت رحى الحرب بينهم ، ونادى منادى الطعن والضرب .

وكان عند أصحاب رحمة مدافع يسحبونها ليضربوا بها حصن بركا ، فضربوا بها السفن التى فى البحر ، فأغرزت ونجت بمن فيها ، وانهزم خلف بن مبارك وأصحابه ، وركب ناقته وفر وخلف المعركة ونارها تشتعل ، وانهزم قومه وراءه فتبعهم أصحاب محمد بن ناصر ، يقتلون ويأسرون ، ووجدوا جيش محمد بن ناصر محيطا بهم ، فتهافتوا الى السفن وهى قد فرت من ضرب المدافع فلم يجدوا ملجأ من القتل ، وكانوا يدخلون البحر ليتخلصوا من المراكب ، فأغرزت بحرا فلم يتالوها ، والقوم من البر تطلق عليهم النار فهلكوا جميعا ، وأخذ أصحاب محمد بن ناصر بسلبهم ومواد حربهم وجميع ما معهم •

قال الإمام السالى رحمه الله ، نقلا عن ابن رزيق : إن القتلى الذين لفظهم البحر اثنا عشر ألفا واثنا عشر رجلا ، قال : ولم يزالوا يتبعونهم حتى دخلوا حصن بركا ، أى باقيهم التجأ بالحصن ، وانتقل محمد بن ناصر بجيشه لضرب معسكره ناحية السوادى قرب الجبل ، وحاصروا الحصن ، فأقام على ذلك أربعة أيام ، ثم إن أهل الحصن خرجوا منه فى المواكب المذكورة الواقعة فى البحر ، ولعل خروجهم كان ليلا ، وراهوا الى مسقط ولم يبق فى الحصن إلا القليل ، ولم يبق فى البلد أحد منهم ولا من غيرهم خوفا من معرة الجيش ، إذ قد علموا ما صار فى الرستاق وإذ ذاك أرخص محمد بن ناصر لقومه بالعودة الى الرستاق ، ورخص لرحمة بن مطر بالعودة الى وطنه ، ورجسع محمد بن ناصر أيضا الى الرستاق .

وفى هذه الأثناء أصيب بمرض الجدرى واشتد عليه حتى أشرف على الموت ، ثم عوفى منه وأمر بالمسير الى ينقل ، وجعل فى الرستاق واليا محمد بن ناصر الحراصى ، وعنده أصحاب بهلى وزعيمهم سنان بن محمد ابن سنان المحذور الغافرى فى قلعة الرستاق كعقيد للعسكر ، وخرج محمد بن ناصر واصطحب معه سيف بن سلطان ، وحمل معه كافة اليعاربة وهم ذرية غير كثيرة ، وترك يعرب بن ناصر مقيدا وكانت إقامته بالرستاق بعد الرجوع من حرب بركا قدر شهرين ، ونزل مقنيات وأرسل الى قبائل الظاهرة وعمان يستمدهم ، والى بنى ياس أيضا فجاءه قوم ييلغون اثنى عشر ألف رجل ، وكان معسكره بفلج المناذرة من ينقل ، وإذ ذاك أرسل الى أهل البلد أن يدخلوا فى طاعته ويسلموا له الأمر ويتخلوا عن الحصن ، فأبوا بل لم يردوا له جوابا وصباح يومه تحرك يريد الانتقال الى المجانب الأعلى على شريعة فلج المحيدث من البطحاء ، فالتقاه بنو

على بمن معهم من أهل ينقل ، غدارت رحى الحرب تطعن الرجال ، وقتل من بنى على قوم كثيرون ، ومن بينهم ابن شيخهم سليمان بن سالم ، وقتل من أصحاب محمد بن ناصر سالم بن زياد الغافرى ، وسيف بن ناصر الشكيلى ، وأحد من الجرحى ، ثم إنه نزل شريعة المحيدث وهو المحل الذى أراد النزول فيه من الجانب الأعلى ، وحصر ينقل وضريها بالبنادق ، وأطلق عليها مدفعا ، وتلاقى الطرفان على الأبيض ، فانكشفت الحرب عن قتلى كثيرة وقتل من أصحاب محمد بن ناصر الوالى محمد بن خلف القيوضى واحد من بنى عهه ، ثم إنهم كسروا عنهم الفلج فلم بيق معهم مساء يشربونه ، وإذ ذلك أذعنوا بتسليم الحصن راغمين ، وتولاه محمد بن ناصر و

وفى هذه الحال جاء الى محمد بن ناصر الخبر أن سعيد بن جويد دخل حلة السليف مع الصواوفة من بنى هناءة بقومه ، فأمر محمد بن ناصر الجيش بالمسير الى السليف ، فتوجه ذلك الجحفل الجرار ، ولما وصلها حالا أرسل الى سعيد بن جويد وأهل السليف أن يؤدوا له الطاعة ، فأبوا ووصل إليه الصواوفة من أهل ننعم مؤدين له الطاعة خوفا أن ينحال عليهم ، ولما رأى إصرار القوم وجه الجيش بالزحف على حصن المراشيد من السليف ، فاختطفه الجيش فهدمه على من فيه من رجال ونساء وأولاد ، وسقط فى يد سعيد بن جويد ، ورأى أنه رهن إشارة محمد بن ناصر ، فطلب منه التسيار الى بلده هو وأصحابه فسيرهم محمد بن ناصر كما زودهم بما يحتاجون ، وبقى بالسليف حصن الصواوفة وحصن المنادرة ، ووقع فى أفكار المناذرة مما رأوا مما حمل بحصن المراشيد ، وما وقع فيه سعيد بن جويد رأوا أن لا محالة من الخضوع لمحمد بن ناصر والإذعان له ، وقعد أخسذوا الدرس من أصحابهم ،

وذكروا ينظروا بعقله لا بعينه ، فأدوا الطاعة لمحمد بن ناصر وسلموا الأمر إليه ، فسلموا أنفسهم وساسوا الحاضر ، ولم يصروا إصرارا يردهم على ورائهم ويقضى عليهم ، فلم يصبهم بأس وأقرهم مكانهم .

وأما الصواوفة لم يخضعوا لمحمد بن ناصر حتى تدور رحى الحرب وتأخذ حظها • فأقام محمد بن ناصر يقطع نخل الصواوفة ، وسرى القتل فيهم كل يوم •

قال الإمام نقلا عن التاريخ العمانى: وفسح محمد بن ناصر للبدو من أصحابه إلا بنى ياس وقبائل الحضر، ودام الحصار شهرين، ولما رأى الصواوفة العجز صالحوا محمد بن ناصر على هدم حصنهم بأيديهم فهدموه، وهذا من سوء السياسة، ومحمد بن ناصر تعود لا يهزم لسه جيش، ولا تنتكس له راية، ولا يفل له سيف كما سمعت وكما ستسمع فيما أقبل من حروبه حتى آخر ذرة من حياته ٠

### خلف بن مبارك يحاصر الرستاق

لا رأى خلف بن مبارك أن محمد بن ناصر مشتغل بحرب السليف زحف على الرستاق ، وأحاط بحصنها وحاصرها ، ولم يكفه ليعتبر بمن قتل من قومه ببركا ، والغريب من القوم الذين يتبعونه وهو على هزيمة تلو هزيمة ، ولا يثبت لمواقعة محمد بن ناصر ، قام خلف بن مبارك لحصار الرستاق ، وقتل الزعيم الذي ولاه محمد بن ناصر قلعة الرستاق ، وهو سنان بن محمد بن سنان العافرى ، وأخرج الوالى محمد بن ناصر الحراصى من الحصن ، فدخل خلف بن مبارك الحصن وخلصت لله الرستاق ، وكان سباع العنبورى قد أخذ صحار ، وبلغت الأخبار الى محمد بن ناصر ولم يلتفت الى شيء منها حتى انتهى أمر السليف حتى لا يقوى عليه أمر عدوه ه

وكانت سياسته مبنية على القوة ، وأنه يرى لو ترك السليف قبل النهاية ، وذهب الى الرستاق فكأنه لم يعمل شيئا ، وإذ ذاك وخلف بن مبارك يزحف على حصن الحزم ليضيفه الى حصن الرستاق ، وكان الوالى فيه عمر بن صالح بن محمد الغافرى ، فماصره خلف وأحال الفلج عنه وأرسل الى الوالى المذكور أن يخرج من الحصن هو وأصحابه بأمان ، فأبى وكتب الى محمد بن ناصر يخبره بالحال ، وأنهم لم يبق معهم ماء إلا بركة قليلة ، فتوجه محمد بن ناصر الى الحزم بعدما صالح أهل السليف ، وهدم حصونهم بجيش عظيم لا يطم عدده إلا الله •

غلما وصل الحزم صال على أصحاب خلف فقتل من قتل منهم وولوا هاربين وتركوا آلة حربهم من مواد عديدة بارودا ورصاصا وطعاما ، وهذا حال خلف بن مبارك في حروبه مع محمد بن ناصر ، وهذه أحدوثة غير لائقة بالحر في كل مرة ينهزم ويفر بل الموت أولى من أحدوثة كهذه .

## محمد بن ناصر يزهف على بلاد سيت

لما رأى محمد بن ناصر أن خصمه الألد خلف بن مبارك ، وأنه لا يزال يجاذبه الحبل وغير تاركه على حال ، وكانت بلاد سبت بلاد بنى هناءة بل هى عاصمتهم ، وديوان أمرهم ، ومركز ندوتهم ، كان محمد ابن ناصر أراد أن يوقع بها كسرا لقوتهم وانتقاما منهم ، فإنه لما فرغ من أمر الحزم توجه الى الظاهرة ليجمع الجموع لحرب بلادسيت ،

قال الإمام السالمي رحمه الله: خرج محمد بن ناصر من الحزم الى الظاهرة ، ولم يمر بالرستاق لأنه كان قصده بلاد سيت ، قال : وحشر من البدو والحضر ، واجتمع عنده عسكر كثير ، وسار من الظاهرة الى بلاد سيت ، ولما وصلها أرسل إليهم أن يؤدوا له الطاعة فأبوا ، فحاصرهم وأمر القوم بالهجوم عليهم فهجموهم ، وقتلوا منهم خلقا كثيرا ، ثم هجموا على العارض وكانت لبنى عدى فأخذوها منهم ، وأخذوا أيضا غمر وخضعت له بلدان بنى هناءة كلها ، ولم يبق فيها أحد منهم ، فالذى قتل قاتل والذى طلب التسيار سيره بأمان ٠

قال الإمام: وقتل من أصحاب محمد بن ناصر فى أول الهجوم على باب بلاد سيت قدر عشرة رجال وجرح أناس ، وانتهى أمر بلاد سيت وتوابعها وخرج عنها محمد بن ناصر وهذا حالها •

# عودة محمد بن ناصر الى نزوى للنظر في الأحوال

وصل محمد بن ناصر نزوى بعد حرب بلاد سيت ليدبر أموره فى صدده ، وأقام بها ستة أشهر فى أيام الشتاء ، وتأكد من عدوه وصديقه ، وقد أصبح الحال فى عمان ولا زعامة لأحد إلا لمحهد بن ناصر ، ويجاذبه الحبل خلف بن مبارك ، وإذ ذاك أرسل الى أهل منح خصوصا أهل حجرة البلاد أن يدخلوا فى طاعته ، فأبوا وامتنعوا ، فجهز لهم جيشا فأحاط بهم ولا منقذ لهم ولا معين ، فقطع الجيش نخيلهم من الفيقين وجر عالى ، حتى اذا رأوا أنهم مغلوبون لا محالة خضعوا وأذعنوا بعدما ذهبت أموالهم ، فخرج عنهم متوجها الى الظاهرة ، ونزل العبى وأخذ فى جمع له جحفل ضخم بدوا وحضرا ، وأمر بحمل التمر من الظاهرة الى الحزم ، وصحبهم أهل وادى بنى غافر ، ومن هو من أصحابهم وتوجه بنفسه شرقا يريد حرب العوامر ، لأنهم ناصروا سابقا خلف بن مبارك هم والحبوس وآل وهيهة وكثير من قبائل الشرقية ، ومعهم بنو هناءة ، لأن بنى هناءة جاءوا الى العوامر مناصرين لهم لما بلغهم أن محمد بن

وكان محمد بن ناصر وخلف بن مبارك ، بل مطلق بنى غافر ومطلق بنى هناءة اشتدت العداوة بينهم لهذه الحروب والفتن التى يخوضونها على الرئاسة والزعامة ، والدم أكبر مثير الضفن وأعظم مورث المحقد والعداوة ، سحب محمد بن ناصر جيشه على بلدان العوامر ، فالتقته الجموع من العوامر وآل وهيبة وبنى هناءة ، فدارت رحى الحرب بينهم ، وعظم الخطب وعمل السيف عمله ، وزهتت أرواح ،

قال المؤرخون العمانيون وفيهم الإمام رحمه الله : وقعت بينهم حرب عظيمة ، حتى كاد أن تكون العزيمة على أصحاب محمد بن ناصر ومن معه ، ثم إنهم ثبتوا وتراجعوا ، فوقعت الهزيمة على بنى هناءة ، وقتل منهم خلق كثير فولوا الأدبار هاربين ، وأصحاب محمد بن ناصر خلفهم ، حتى أدخلوهم حجرة العاقل ، فرجع محمد بن ناصر ومن معه غالبا مظفرا ، وكان سيف بن سلطان معه ، فتوجه جبرين ولكنه لم يقر قراره لنشوة النصر حتى صار أشهى شيء اليه الحرب ، فإنه مالبث في جبرين إلا قليلا ، ثم توجه الظاهرة ليجمع جيشا ، وعلى كل حال إن المنتصر يزداد نشاطا وقوة وتميل النفوس إليه عادة أيا كان ، فلذلك تراه كلما توجه الى قوم لبوا أمره ، ويظهر أنه كان مبذالا للمال ، فاجتمع معه جيش كبير خرج به الى نزوى ، وجمع معه أهل نزوى وأهل أزكى وأهل بهلي أيضا ، وبني ريام وسار بهم الى سيفم ، وكل يظن أن الجيش قاصد اليه ، وفي سيفم أرسل الى سعيد بن جويد الهنائي ومن معه من أهل العقير والغافات ، لديدخلوا في طاعته ، فأبوا ، وأظهروا عتوا ، وكأنه لم يكف ابن جويد الدرس المتقدم ، ولم يجعله معتبرا ، ويرى قوة خصمه متوافرة ، لكن اذا ضلت العقول على علم لم تقد النصائح ، فأمر محمد بن ناصر بحصار القوم •

وفى أثناء الحصار خرج سعيد بن جويد خفية متسللا ليستجيش من يظن يرجو نصرته ، فمر على الظاهرة الى صحار ، فجمع قوما من صحار وينقل ، لأن ينقل نكثت الصلح الواقع بينها وبين محمد بن ناصر ، فاجتمع عند سعيد بن جويد الهنائى جيش ، وجاء الى عملى وضم وجمع معه بقية بنى هناءة ومن شف منهم وأرادتهم ، وكذلك أهل وادى المعلا

وجميع بلدانهم ، وكان ذلك فى ظرف سبعة أيام ، لأنه يعهد أصحابه محاطا بهم ومحصورين ٠

ولا شك أن يقظة محمد بن ناصر تقيل معهم وتبيت ، وقد تحقق أمر ابن جويد عند محمد بن ناصر تعاما ، فاستعد لملاقاته ، حتى اذا نزل سعيد بن جويد العبشى أراد الهجوم على حمد بن ناصر وأصحابه مباغتا لهم ، فالتقوهم فى صدر الغافات ، فدارت المعركة بين الطرفين ، فوقع ابن جويد قتيلا وقتل معه زعيم بنى على غصن ، وقتل جملة فى هذه المعركة ، وأثر عليهم قتل سعيد بن جويد وغصن العلوى ، وأعيان رجالهم وانهزم المباقون شر هزيمة ، واهتز محمد بن ناصر نشاطا ،

قال الإمام : وأمر محمد بن ناصر بالغزوة فى كل بلد ملكها من بهلى ونزوى وبلدان الظاهرة ، لإظهار الناموس •

قلت: لم أعرف معنى إظهار الناموس إلا أن يكون القوة • قال: وسحب أصحاب محمد بن ناصر سعيد بن جويد الى الغافات ، وفيها حصنه وفى الحصن عياله وأهله وأولاده وقومه ، لينظروه ويخضعوا بالطاعة لمحمد بن ناصر ، فأبوا وأصروا ، فضرب عليهم الحصار ، وبقى محاصرا لهم قدر شهرين حتى فرغ ما عندهم من الزاد ، حتى أكلوا الأنعام وأفنوا ما لديهم من الطعام •

وكان القائد لهذه الحرب من جهة محمد بن ناصر مبارك بن سعيد ابن بدر المافرى ، وكان محمد بن ناصر بعد قتل ابن جويد وهزيمة قومه عهد بالأمر الى مبارك بن سعيد والى جبرين ، ولما رأى آل سعيد بن جويد أن لا مناص من الخروج حين نفد ما عندهم ، وقتل من قتل من قومهم ، وبعد ذهاب أموالهم بالاستهلاك نخلا وحروثا وحيوانا ، صالحوا

على هدم حصنهم ، أى على أن يهدموه بأنفسهم فهدموه بأيديهم ، ووصلوهم بأمان وبقى حصن العقير محاربا ، ولعله ينتظر العقر وإلا فقد رأى أمامه دروسا يحسن السكوت عليها ، ولكن بعض النفوس لا تهتدى حتى لصلاحها .

وفى هذه الأثناء عزل محمد بن ناصر مبارك بن سعيد بن بدر ، وجعل مكانه راشد بن سعيد بن راشد الغافرى ، وأقام هذا محاصرا لحصن العقير المشار اليه ومعه جيش كبير من أهل بهلى ونزوى وأزكى والظاهرة وبنو عافر وبنو ريام ، وداروا بالحصن كالخاتم بالأصبع وطوقوه بالحصار ، فلا يخرج منه خارج ولا يدخله داخل حتى أكلوا ما عندهم ، ورأوا أنهم فى ذل قاهر لهم ، وإذ ذاك طلبوا الصلح على أن يهدموا حصنهم بأيديهم فوافقهم القائد فهدموه ، فكانوا كما يقول الله عز وجل : (يخربون بيوتهم بأيديهم) وذلك بعدما خربت بلدانهم ، وقطعت نخيلهم ، ودمرت أوطانهم ، ولم تبق لهم نخلة ولا فلج يجرى على وجه الأرض ، ورجع الأقوام كل الى وطنه ،

### خلف بن مبارك يزحف لحرب نخل

ولما رأى خلف بن مبارك أن محمد بن ناصر مشتغلا بحروب الداخلية ، خرج من مسقط الى بركا واستجاش من قدر عليه ومن خف معه ، وجاء الى وادى المعاول واستجاش المعاول وطلب منهم حرب نخل فأجابوه • قال ابن رزيق والإمام أيضا : أما خلف بن مبارك فإنه جمع جمعا ونزل وادى المعاول ، وانتقل بهم الى نخل فحاصرها ، وكان فيها مرشد بن عدى اليعربى ، قال : فمكث أربعة أيام ، ثم خرج مرشد من الحصن ، وكأنه كان على غير استعداد فيه ، قال : فأحرقوه وهددوا منه ما قدروا عليه ، ومع ذلك صالحه أهل حجرة الجميمى •

قال: ثم عقب عليهم من عقب ، ودخل على حين غفلة من أهلها ، قال: هرب أهلها الى سمائل ، وبعضهم التجأ فى حجرة الجناة مع بنى مهلل ، قال: ثم إن الذين بقوا عند بنى مهلل أرسلوا الى أهل نخل أن يجيئوا من جانب الحمام ، أي من أعلى البلد ، فجاءوا بقوم من حيث لا يدرى بهم آل مهلل ، فدخلوا عليهم على حين غفلة منهم ، وقتلوا من قتلوا فخرجوا الى وادى المعاول حتى إن المعاول نصروهم ودمروا لهم المصرب الى حجرة الجناة ، وكأن بنى مهلل هم من عصبة المعاول .

قال: فمكثوا يحاربونهم ثلاثة عشر يوما لا يهدأ ضرب البنادق حتى انهزموا من الحجرة ، وكثر فيهم القتل وتخيبوا ، ثم إن المعاول قالوا لا نبغى حجرة فى الجناة فهدموها ، وكأن علاية نخل هى تابعة للمعاول ، وتخربت نخل وتشوه وجهها وساعت حالها .

قال الإمام: ومكثت نخل مدة من الزمان لم يوجد فيها من الإنس إلا الكلاب والسباع على القتلى ، وبعد ذلك قسم بنو هناءة نخل على بنى هناءة ، ومكثوا فيها — أى بنو هناءة — الى أن ملك سيف بن سلطان أى أخذوا فيها مدة كما سوف تراه وهذه من الخطأ (١) حيث تؤخذ أموال أهل القبلة فتغنم بغير حق ، ويتولى المسلمون أموال إخوانهم يأكلونها بغير حق ، وعضوا عليها بالنواجذ الى أن ملك سيف بن سلطان يأكلونها بغير حق ، وعضوا عليها بالنواجذ الى أن ملك سيف بن سلطان بعد ما بلغ الحلم ، وأقيم إماما فعند ذلك سلموها لهم وذلك أوان تخليج النخل ، فصاروا يتوسلون بالقاضى ناصر بن سليمان المدادى فى نزوى ، فجاءوا بكتاب الى المعاول فسلموها لهم وتراجع أهلها الذين فروا منها والذين اختفوا فى جوارها ،

<sup>(</sup>۱) أى حيث استطوا أسوال أهل القبلة من غير حق ولكن الجهل والبغى لا يبتيان دينا والعياذ بالله .

## محمد بن ناصر يجهز الجيوش لحرب الحبوس

لما كان متوقعا عند الحبوس أن محمد بن ناصر لابد وأن يغزوهم يوما ما حيث تظاهروا بحربه مع عدوه خلف بن مبارك ، وكان خلف بن مبارك يرى أن لا مناص من حرب محمد بن ناصر للحبوسى ، بقى هو وإياهم يتراسلون فى أمر محمد بن ناصر ، ويتفاهمون وكأنه من المقرر لديهم ذلك .

قال التاريخ العمانى: وأما محمد بن ناصر فجهز جيشا من البدو والحضر ، فقصد به بلدان الحبوس من الشرقية من المضيبى والروضة ، ولما علم خلف بن مبارك صحة ذلك تجهز لمناصرة الحبوس ، فخرج بجيش مسقط والباطنة ومن معه من جماعته ، وكان الالتقاء بالمضيبى لأكثر الله هذه اللقاءات على هذا الحال ه

قال الإمام رحمه الله: والتقى – أى محمد بن ناصر – بجيش خلف بن مبارك ، بالقصير والحبوس وغيرهم من بنى هناءة بالمضيبى ، فوقعت الحرب وجلت المعركة ، قال الإمام : فوقع بينهم حرب عظيمة وانكسر خلف بن مبارك ، وتحصل فى حجرة المضيبى فحاصرهم محمد بن ناصر وقطع نظهم وخشاها ، ولما استشعروا العجز عن دفاعه طلبوا الصلح والأمان ، فأمنهم محمد بن ناصر وأدوا له الطاعة ، ولم يعلم محمد بن ناصر أن خلف بن مبارك معهم فى حجرتهم ، ثم شاع الخبر بوجود خلف معهم ، وأنه متحصل فى حجرتهم فلم يستحسن محمد بن ناصر أن ينكث العهد الذى عاهدهم به ، وأن ينقض صلحه الذى صالحهم إياه ، ثم خرج خلف هاربا الى إبراء عند آل الحارث ، فاتبعه محمد بن ناصر بجيشه حتى وصلا إبراء ، ودخل خلف إبراء ولم يظن أن محمد بن

ناصر يتبعه ، فأقام مع آل الحارث فأرسل اليهم محمد بن ناصر أن يؤدوا له الطاعة ويخرجوا خلفا من عندهم ، فأبوا ورأوه صعبا عليهم أن زعيما التجأ بهم فيسلموه لخصمه ، فأعلن محمد بن ناصر حربهم ، وما كان خلف بن مبارك إلا جارا لهم بلاء أراد أن يغمسهم فيه ، ولطه كان يراهم من أنصاره ، فأقام محمد بن ناصر يقطع نخيلهم ويدمر أنهارهم ، ولم يقدروا على دفعه حتى رأوا لابد من إخراج خلف من بينهم ، وأن البلاء بوجوده بينهم لا يزال مستمرا عليهم ، وماذا عسى أن ينفعهم وهو لا يزال في سأم الهزيمة ، ومحمد بن ناصر في نشاط النصر والظفر ، فبين الحالين فرق كبير ،

قال الإمام رحمه الله: فأخرجوا خلفا ، وكان خلف رئيس بنى هناءة كافة ، وكان مقرة مسكد وهى مسقط ولا تزال فى يده • قال : ثم إنهم صالحوا محمد بن ناصر من بعد خروج خلف من عندهم وقبل منهم محمد بن ناصر وأعطاهم الأمان على العهد والميثاق ، ورجع عنهم وأقام بيبرين ، وكان أكثر إقامته بها ، ثم إنه لم يطل المقام بها بل خرج الى الظاهرة •

### محمد بن ناصر يتجهز لحرب الرستاق

لما تبين لمحسد بن ناصر أن أهل الرستاق لهم ميل الى خلف بن مبارك وأنهم ظاهروه لما زحف الى الرستاق فى حال دخوله عندما كان محمد بن ناصر مشغولا بحرب بنى هناءة ، فأكن لهم سوءا يتحين لمه الفرصة ، وكل ذلك عقوبة من الله لأهل الرستاق على ما فعلوه فى الإمام مهنا ، وما فعلوه فى القاضى عدى بن سليمان وزميله ، والفتنة اذا جاءت يعم شرها الأمة صالحها وطالحها .

خرج محمد بن ناصر من جبرين الى الظاهرة ليجمع جيسه منها ، وكان أكثر ما يستجيش أهل الظاهرة لقساوتهم وغلظ أكبادهم وعدم مبالاتهم بما يلاقون ، فجمع من الظاهرة جيشا ضخما وغرب بهم ، ولم يعلم به أحد من قومه أين يريد ، فمر ببلدان بنى نعيم وجمع ناسا من بنى ياس وبنى نعيم أيضا وغيرهم من القبائل ، وسار بهم على طريق وادى الجزى ، ومر على بلدان بنى قليب ، فصحه من رجالهم من صحبه ومضى على خط الباطنة يسحب جيشا أرعن ، فخاف منه أهل صحار فلم يغشهم ، ثم أخذ فى الشرق سائرا فخافه أهل فلج الحواسنة أن يدمر واديهم ، وأصحابه يأخذون كل ما يجدون من إبل وغنم ، وفيهم من لا يعرف الصديق من العدو ، وارتاعت القبائل فى الباطنة ، كل يظنه قاصده ، وكان المذكور بروم حرب الرستاق ، فالتقاه خلف بن مبارك بمن معه من قومه عند أفلاج عرعر من الرستاق ، فالتهم القوم قتالا ، وأحاط محمد بن ناصر بجيش خلف ، وليت خلفا تأخر عن هذه الأمور التي تجلب له عار الهزيمة فى كل مرة ،

قال الإمام: ولى أصحاب خلف هاربين منهزمين، ودخل خلف في بيت هنالك، واختفى فيه واتبعه محمد بن ناصر بقومه، ولم يعلم أنه هناك مختفيا و مالك يا خلف فى كل مرة تنهزم ثم تختفى، أبرز لمحمد بن ناصر الذى جئت لملاقاته المرات العديدة، قال: وظن خلف أن محمدا تركه بعد القدرة عليه ، فدخل محمد بن ناصر الرستاق، ولا تسل عن خوف أهل الرستاق لما رأوه منه فى المرة الأولى حيث خرجوا من البلاد فتاهوا فى الفلا، وماتوا جوعا وعطشا، فقام محمد بن ناصر يدمر أفلاج الرستاق ويقطع النخيل ووم ويراسلهم أن يذعنوا بالطاعة، وهم يأبون خوف الماقبة التى لا يدرون فيها مصيرهم فدمر فلج الميسر وهو أكبر أفلاج الرستاق، ودمر فلج أبو ثعلب وفلج الحمام، وقطع نخلا و

ولم يكن لأهل الرستاق قدرة على الخروج لحربه ومنعه ، ولما رأوا العجز ورأوا أن الرجل غير تاركهم ، وقد رأوا منه وسمعوا وهموا بالخضوع فساعدهم القدر إذ جاءت الرسل من الظاهرة تخبره أن راشد بن سعيد الغافرى أخذ حصن مقنيات ، والوالى فيه مبارك بن سعيد بن بدر حسدا منه لمبارك المذكور ، لأنه رأى محمد بن ناصر يقدمه ، فأمر محمد بن ناصر بترك الرستاق على حالها ذلك ، ونهض تاركا لها بعدما دمر أنهارها .

وكان على بن ناصر بن حمد الكلبانى أحد زعماء بنى كلبان ، قام لراشد بن سعيد وناصحه وخوفه سطوة محمد بن ناصر ونقمته التى لا يقدر لها راشد ، ومن كان مثله وسلم له الحصن بعد ما ضمن له من محمد بن ناصر ألا تصييه منه عقوبة ، وكان محمد بن ناصر يعرف أقدار الرجال ، وكانت حربه على قانون الحروب الصحيحة ، لا على غطرسة الباقين ، فقبض على بن ناصر الحصن الى أن وصله محمد بن ناصر ، فترك فيه مباركا واليا ، وترك معه الحواتم — فرقة من بنى غافر — وسار قاصدا الى يبرين وكانت هذه القضية رحمة الأهل الرستاق حيث استنهضت محمد بن ناصر من بلدهم ، وإن كان قد قضى وطره منهم ودمر أنهارهم ، إلا أنه لا يعرف ماذا يفعل بعد ذلك فيهم ، وأقام بيبرين مدة ، ثم انتقل بجيشه الى نزوى وتمركز بها وهسو الحاكم القوى فى عمان الداخلية كلها ، وله الحول والطول فى عمان ، والله يعز من يشاء ويذل من يشاء ،

كان محمد بن ناصر من رؤوس القبائل العمانية ، ومن الزعماء المعروفين ، فأصبح الآن يطلب الزعامة الكبرى للسلطنة أو الإمامة ، ولكنه كان بطلا صنديدا لا يعرف الموت ولا للذعر أبدا ، واذا كان من العلم ما يقوم به أوده كان حقيقا بالزعامة الكبرى ، لأن الزعيم اذا لم يكن شجاعا جريئا لا يصلح أن يكون قائد أمة ، كما قيل : اذا كان القائد ثعلبا كانت أسود الأمة ثعالب ، واذا كان قائد الأمة أسدا كانت ثعالبها أسودا وهكذا .

ومحمد بن ناصر فى وقته أقوى رجل عرفه التاريخ ، فإنك كما قرأت عنه ستقرأ أنه ما خرج من حرب إلا قام لمثلها ولا رجع من غزوة إلا خرج لمثلها وهكذا أيامه بغير ملل ، ولا خوف ولا سآمة ، ولا تحدثه نفسه إلا بالنصر والواقع هو كذلك ، فإنه لم تعرف له هزيمة أبدا •

## إمامة محمد بن ناصر الفافرى

نسبه : محمد بن ناصر بن عامر بن رمثة بن خميس الغافرى ، قال الإمام : نسبة الى غافر جد له ، قال : ووجدت أنه من سامة بن لؤى بن غالب القرشى •

قلت: وقضية سامة بن لؤى بن غالب المذكور ذكرناها فى « العنوان » وسبب خروجه الى عمان وصحة نسبه الى لؤى بن غالب ، وإن دفعه بعض نسابة قريش •

قال الإمام: وسبب ذلك أى سبب إمامته أن محمد بن ناصر لما كان منه لمبا ذكرنا من الحروب ، أى وتوجهه الى نزوى بعدها قضى أعظم مهماته ، وصل نزوى بمن معه ، وأرسل الى رؤوس القبائل وأهل العلم من غرب عمان وشرقها ، فاجتمعت إليه جموع كثيرة ولما اجتمعوا طلب منهم أن بيرا من الإقامة بالحرب وبأمور المسلمين ، وأن يقيعوا هن أرادوا مع سيف بن سلطان ، واعتذر إليهم غلم يعذره القاضى ناصر بن سليمان بن مداد ، ومن حضر من المسايخ من رؤساء القبائل ، ولم يزالوا في معالجة هدذا الأمر ، وغلقت أبواب حصن نزوى والعقر ، فلا يدخل داخل ولا يخرج خارج اهتماما بهذا الأمر الجال الذي يريد محمد بن ناصر أن يتخلى عنه ، وهم لا يرون له أحدا إلا محمد بن ناصر الذي لم يعرف له أنهزام في حرب ، ولا لسبعه نبوة عند الضرب ، ولا لسبعه التواء عند الطعن ، ولم تعرف لمه خفقة في حروبه التي مرت على القارى ، .

قال الإمام: وما زالوا كذلك ليلتهم حتى قرب الفجر ، فعقدوا له الإمامة وضربت مدافع قلعة نزوى ، ونادى المنادى له بالإمامة والعز والأمان ، لكل قبيلة تؤيد المواجهة من يمن ونزار من بدو وحضر ، وكان هـذا ليلة السبت لسبع ليالى خلون من المحرم سنة ١١٣٧ سبع وثلاثين ومائة وآلف للهجرة .

## الإمام السالى يناقش القضية

قال الإمام رحمه الله : وانظر في مبايعتهم له بعد تلك الأحداث المنكرة والأمور المهولة ، قال : وفي كشف الغمة أنهم بايعوه تقية ، قال الإمام : قلت : ولا يسوغ ذلك لقضاة المسلمين وعلمائهم ، وكان الإمام ، رحمه الله وعفا عنه ، ينظر الى الأحوال الواقعة في حروبه من فعل جيوشه من حمل أولاد الناس ، وبيعهم في الأسواق ، وانتهابهم لأموال عباد الله ، ولا يردعهم ولا يزجرهم ، وإن منصب الإمامة منزه عن مثل هذه الأحوال ، وأن الإمام من شرطه أن يكون من خيار أهل الإيمان والتقوى مع العلم الذي يجب لحامل هذا المنصب ، وأن محمد بن ناصر من الرجال الذين يقاتلون من أجل الدنيا ،

قال الإمام: غير أن الأمر يحتمل شيئين ، أما الأول أن يكون محمد ابن ناصر محقا عندهم فى حروبه السابقة ، لأن يعرب بن ناصر وأشياعه كانوا بغاة على المسلمين ، وعلى هذا الاحتمال ، فيقال إن تلك الأحداث إنما كانت من معرة الجيش ، ومن أحداث بعض السفهاء كما وقع بعض الأحداث فى جيوش أهل العدل ، وهم لم يرضوا بذلك ولا صوبوا فاعله قال : ٥٠٠ والاحتمال الثانى أن يقال إن تلك البيعة كانت على سبيل الدفاع حتى تضع الحرب أوزارها ، وللمسلمين أن يقدموا فى الدفاع اذا غشاهم العدو من لا ولاية له عندهم ، اذا رأوا صلاحيته ، وأن غيره لا يقوم مقامه ، فثبتت إمامته عليهم على هذا الشرط الذى شرطوه عليه وتجب عليهم طاعته اذا دعاهم لدفع عدوهم على حسب ما بايموه ،

قال : وإنما جازت الإمامة ها هنا لن لا ولاية له ، لأن الدافع واجب على الكل ، فهم إنما قلدوه واجبا عليه رجوا أن يقوم به ، وأن يكون لهم به الظفر ولا تزيد هذه الإمامة إن لم يصلح منزلة فوق منزلته إل

وجوب الطاعة فى الدفاع ، وذلك إن لم يصلح حاله ، فإن صلح فلكل درجات مما عملوا ، ورب إمام بويع على الدفاع أولا ، ثم ترقى أمره حتى صار فى منزلة الظهور ، وأكثر الأثمة من بعد مهنا بن سلطان إنما بويعوا على الدفاع فيما يظهر من حالهم •

قال : واذا نظرت الى فعل المسلمين فى أول ظهور أمرهم بعمان ، وف تقديمهم لمحمد بن أبى عفان على ما قيل فيه سهل عليك الأمر ، واتضح السبيل ، وبرح الففا ، وعلمت أن الدين سهل يسر .

قلت: لما بويع محمد بن ناصر بالإمامة أصبح متتوجا تاج الفضر والشرف ، وعظم بذلك قدره وشاع فى الناس ذكره ، وعلا صيته وارتفع قدره ، وعند ذلك ثار حسد أعدائه وزاد حنقهم ، وغلت مراجل حساده فى عمان ، فقاموا يتظاهرون لماداته حسدا من عند أنفسهم •

#### الحسد عنصر الشر

لما علم أعداء محمد بن ناصر ما صار اليه من العز والشرف ، وما رقى اليه من المجد ، قاموا يتعسفون فسادا فى الأرض ، وأخذوا فى التقحم على الأمور بغير هدى ، وراهوا أمورا تركسهم فى الباطل على هاماتهم ، ولا يخلفون وراءهم إلا سوء الأحدوثة ، ومع ذلك يشاهدون أحوال هذا البطل القوى ، ويعلمون عنه ما يكفى لإرشاد أهل الأفكار ، ولكن اذا عمى السمع والبصر لا يكون للانسان إلا العثار ، فإن محمد بن ناصر لما تقرر عقد البيعة له بالإمامة ، وانتهت الأمور على هذا الحال ، بقى فى نزوى حتى صلى الجمعة ، ثم توجه الى جبرين وفسح للاقوام المتجمعة معه إلا القليل منهم ، وأقام بجبرين مدة يسيرة ، ريثما يصلح أحواله ويرتب أعماله ويهيىء عماله ، بلغه أن مانع بن خميس العزيزى هجم على النبى ، وقهر حصنها ونهب سوقها ، وأفسد فيها ، وأغار مهنا بن عدى اليعربى ، وعامر بن سليمان بن بلعرب الريامى ، وسليمان ابن حمير بن على اليعربى على خزانة التركة وأخذوا ما فيها ، واتصلت أخبار هذه الحوادث الى الإمام محمد بن ناصر ،

فقام متوجها إليهم ، وأرسل الى المقاضى ناصر بن سليمان بن محمد ابن مداد ، والوالى عبد الله بن محمد ليلحقوه بالقوة الذين دعاهم لهذه البادرة الحاضرة ، والمتجمعون بنزوى وهو يسير أمامهم لأنه لم يمر نزوى ، بل جاء عن طريق خميلة ولم يكن عنده من العسكر إلا القليل ، لكنه عنده جيش من عزمه لم يتعود الانهزام ولا الذعر ، وبذلك هجم على أهل البركة الذين احتلوا ذخيرة الدولة ، واغتنموا بغيا وبطرا على أهل الحق ، وكان الهجوم وقت الضحى حين ترى العين أختها ، ولم يرد

قتالهم ، بل ناصحهم على الرجوع عن مثل هذه الأحوال ، وعلى رد ما أخذوا من غالة بيت المال ، فأبوا وأصروا على حربه وقتاله ، وسرعان ما صنعوا لهم مرصدا على مسجد الشريعة ، وهو الذى يسميه أهل عمان بومة ، وهذه التسمية أصلها غير عربية ، وقبضوا الجبل الشرقى ، وكسروا فلج البركة واشتدوا فى أمرهم ، فصنع الإمام بومة تقابل العدو بالمسجد الأسفل من شريعة البركة والجبل الأسفل كذلك ، وبقى بين الطرفين إطلاق النار ، وقذف الرصاص .

قتل منه بعض عزابة الركاب من أصحاب محمد بن ناصر ، وجرح كذلك ، فصالت بعد ذلك رجال محمد ناصر البواسل كالأسد الكاسرة ، فهرب القوم منهزمين ، وإذ ذاك قبض رجال محمد بن ناصر على ناصر بن بلعرب الريامى ، وعلى بن صالح من أهالى كمه بغتح الكاف والميم آخره هاء ساكنة ، بلدة بأعلى نزوى على سفح الجبل الأخضر ، وكان هذا الهجوم من محمد بن ناصر قبل أن يصله أحد من المدد ، بل كان ذلك بالذين كانوا مع الإمام أول ما وصل كما ذكرنا ، وانسحق شر القوم ، وانمحى كما يمحو الماء المداد ،

وأمر الإمام بحمل المتمر الباقى فى خزانة البركة الى بيرين ، ورجع الإمام الى نزوى ونزل بمساجد الغنتق ، لأن ذلك المكان أوسع له ولم يدخل نفسه خوف من عدوه ، ولو كان خائفا لتظفل بالحصن وقلعته المصينة ، وكان فى هذه الآونة أراد حرب أهل تنوف ، لأتهم صاروا أعوان العدو فى البغى على الناس ، ولكن توسط بين الطرفين رجال من الأعيان ، فتركهم بعد ما قرر تخريب تنوف عن آخرها لما كان منهم ، فأذعنوا له وواجهوه وعاهدوه ألا يخونوه ، وكان عفوا اذا أذعن المجرم

غير متأثر مما فعل ، موفقا في مساعيه ، منصورا في إقدامه لا يثبت له عدوه في ميدان الحرب ، ولما رأى الانقياد من أهل تنوف طابت نفسه عليهم وعفا عنهم ، وبعد ذلك توجه المي الفبي ومعه ستة رجال ، فلم يشعر أهل الفبي إلا ومحمد بن ناصر يقتحم سور الحصن ، ويدخل عليهم برجاله الستة .

وكان فى المصن هانع العزيزى كما سبق الكلام عليه معاديا لمحمد ابن ناصر ، وكان يظن أن محمد بن ناصر سيأتيه فى جيش ، واذا به يحتل ذلك المصن الذى تولاه عدوه بستة رجال هو سابعهم ، إنها لبسالة يضرب بها المثل الرائع ، فخرج العزيزى ذليلا هاربا من المصن تولاه وسيطر عليه فكان الخوف والرعب من محمد بن ناصر أقوى من جيشه ، وخرج القوم الذين معه هربا لا يلوون على شىء ما أبدا ، بل فرارا من الخطر الداهم هو محمد بن ناصر ، فكان روعهم منه كفيلا بطردهم عنه ، وقتل خادم لمانع الذكور ،

وتولى الحصن وولى عليه واليا ورجع هو الى ييرين مقره المعروف ، ثم انتقل الى نزوى وطلب حضور القبائل اليه ، فحضرته جموع كثيرة وخرج بتلك الجموع يريد ضنك إرجاع الوحاشا بضم الواو وحاء مهملة وشين بعدها ، قوم من أهالى ضنك ويردهم الى بلدهم ، فإنه أخرجهم منها صاغرين ، ودمر حصنهم ، وكسر قوتهم ، حين عادوه •

والآن لما خضعوا وأذعنوا وقهرت عليهم يده ورجعوا عن مظاهرة خلف بن مبارك ، فإنهم ناصروا المذكور ، وصاروا فى طاعته ، فغزاهم محمد بن ناصر قبل إمامته ، فدك صرحهم وقضى على نعرتهم ، فلم يقدر

خلف بن مبارك أن يرد عنهم ، وبذلك لاموا أنفسهم وعرفوا حقيقة الأمر .

ولما شاع هذا الحال وأن محمد بن ناصر جاء لهذا الصدد ، تبرم ال عزيز أهل ضنك ، ولم يرضوا أن يبنى الآن عزيز حصنهم ، ولا أن يرجعوا الى وطنهم ، وبذلك دخلوا على بعض طفام مظاهرة ، فلقوا لفيفا منهم ، وجمعوا جمعهم ، وراموا حرب محمد بن ناصر ، فجاءوا بجمعهم والتقاهم محمد بن ناصر بطل الحرب فى ضنك نفسها ، فسرعان ما تمزق شملهم وفرق جمعهم ، وانهزم وا تماما وحينئذ تحققوا أن لا طاقة لهم بحربه ، وعمل محمد بن ناصر فى ضنك ما شاء أن يحمل فى مضاء لا يعرقله أى شىء ،

## مانع بن خميس يلتجيء بالنعيم

لما خرج مانع بن خميس العزيزى من حصن الغبى هاريا بعد ما عاث في ذلك البلد هو ومن وازره ، لم ير لــ ملجأ يلتجيء به ، وكلات الأرض تضيق به ، وفعل السوء لا يكون منه إلا الوبال لراكبه ، قصد مانع بن خميس السنينة ليحتمى بحماها الذي لا يحميه من محد بن ناصر كما لم يحمه حصن الغبى من بطل الحرب ، فكيف بالسنينة ، ولكن من لم يفكر في أموره لا يزال حائرا ذليلا ، فلما علم محمد بن ناصر بوجهة مأنع المذكور ، خرج في إثره طالبا له في شرذمة من الرجال عليلة أصحاب خيل وإبل ، فلم يشعروا به إلا وهو معهم فقبض مانع بن خميس أسرا ، ورجع به قائدا له برغم أنفه ، وجاء الى ضنك حيث لمانع القوة والرهط ، وهل يتحرك أحد من قومه مناصرا له ، فلم يكر ثم توجه العبى فمر على أغلاج بدو آل عزيز جماعة مانع المذكور الذين نعبوا سوق الغبى بالأمس مع مانعهم ، فنزل محمد بن ناصر على أفلاجهم قدمرها ، ورجع الى المُعبى وأقام سوقها ولبث ما شاء الله أن يلبث ، ثم حشد من جانبها من قبائل الظاهرة ما شاء الله ، وتوجه الى جبرين وأقام بها أياما قلائل ، ثم توجه لنزوى فنزل ببيت المزرع ليجمع رجالا من نزوى ، ثم مضى الى أزكى وأخذ منها رجالا ، وأرسل الى الشرقية فلباه أهلها ولا يعلم أحد أين يريد ، وبقى عدوه فى كل بلدة خائفا يقول هذا الجيش على •

وهكذا فسرت بذلك هيبته فى أرجاء البلاد •

## الإمام محمد بن ناصر يهاجم أهل علاية سمائل

كان فى سمائل إذ ذاك أناس تمردوا كما يقول أحد كتاب الإفرنج ، ومنهم البكريون فى سمائل وأهل فلج الحيلى ، وقوم عكاشة وبنى ربيعة وأولاد سعد أمبو على ، وأفسد فى سمائل آل عمير أيضا قبلهم ، فجاء هـذا البطل لتطهير البلاد من السوء الذى بها ، والتمرد على الحق ، وكانت جموعه التى جمعها كما ذكرها .

قال الإمام رحمه الله: فخافت منه بنو رواحة أى لعلاقتهم بأهل العلاية ، فلم يلتفت الى بنى رواحة بشىء حتى أتى سمائل ، فأول شىء عمله ألقى نصحه للبكريين •

قال الإمام: غلم يزل يناصحهم وأهل الحيلى وقوم عكاشة ، ولكن يا للاسف لم يبين التاريخ عماذا يناصحهم ؟ وما هى الأعمال التي ارتكبوها ؟ وكأنها أمور لها أهمية كبرى ، حيث اجتاحت الى هده الحركة الكبرى .

قال الإمام: فأما أهل الحيلى وأصحاب عكاشة فصالحوه وأدوا الطاعة ، فأرسلهم الى البكريين ليناصحوه فلم يقدروا عليهم ، وكأنهم أصروا على خلافهم ، فأمر بالركضة عليهم فى ليلة باردة شاتية مطيرة مظلمة ذات رعد وبرق ، فلم يشعروا به إلا هو فى أعلى السور مع الحارس يقول له : عمن تحرس ؟ فقال : مخافة أن يهجم علينا محمد بن ناصر ، فقال له : هذا محمد بن ناصر عندك ، فسقط فى يده ، وانخذل حالا وانخذل أهل الحجرة كلهم لما نادى محمد بن ناصر على رأسها ،

وطلب أكثرهم الخروج بأمان فأمنهم ، ولم ييق من الحجرة شيء

إلا برج واحد وشيء من الغرف فيها بكر وأولاده وبنو عمه ، فأطلقوا عليهم النار حتى قتلوا عن آخرهم ، وقتل من قوم الإمام أربعة رجال فيهم مملوك للإمام اسمه بخيت ، كان قدمه على جميع الخدام ، فجاءته رصاصة فقضت عليه ، وهدمت الحجرة كلها ، وأقبل على أولاد سعد أمبو على فأودعهم القيد ، وهدم المهم من حجرتهم ، ولأجل البيان فإن عرف العمانيين أن الحجرة في البيوت الملتفة على بعضها بعضا ، تحيط بها أسوار وأبواب ، فهي كالحصون في معناها .

قال الإمام: وسلمت له سمائل زكاة ثلاث سنين ، ومنه نتبين أن الخلاف بينهم والإمام محمد بن ناصر من جملته امتناع زكاتهم ، فكانت تلك العاقبة ، قال : وكان آل عمير قد أفسدوا في سمائل ، وجازوا جميع أموال الأغياب ، فرد محمد بن ناصر كل مال لأهله ورد الأمور على القرار الصحيح ، وأجراها في مجاريها والرجل غير متغطرس كما تشهد له أعماله ، والأفعال دالة على ما في نفس الفاعل .

### محمد بن ناصر يلاقى خلف بن مبارك في حيل العوامر

بلغ محمد بن ناصر وهو فى سمائل أن خلف بن مبارك يروم الخروج من مسقط لحرب الرستاق ، حين علم أن محمد بن ناصر مشعول بأمور سائل ، فتجهز له محمد بن ناصر ليلاقيه فى حيل العوامر من السيب ، فيلتقيه قبل قصده فوصل الباطنة وكان خلف بن مبارك فى مسقط ، وكان محمد بن ناصر يخرج من معسكره بالحيل الى غبره بوشر لعله يلتقى بخلف فى هذه البيئة ، غلم يخرج خلف بل بقى خائفا هجومه على مسقط ، فما رأى له إمكان الخروج كان محمد بن ناصر يخرج هو ومملوك له اثنان فقط ، وهو يعلم أن خلف بن مبارك اذا خرج لا يخرج إلا بجيش ، فهنا يتجلى ما يقوله الناس إن محمد بن ناصر عنده أسرار .

يدلك على ذلك أنه لم يهزم مرة واحدة ، ولم يصب برمية واحدة فى كل تلك الحروب التى خاضها ، مع أنه يباشر الحرب بنفسه قبل أن يصل الجيش فيقتحم الأسوار ، وبياشر بصدره خطوط النار ، ولم يتعثر بأى شىء يعرف ، وهذا هو هنا يتلقى خلف بن مبارك ومعه مملوك من خدمه فقط وهذا أكبر دليل على ما قيل ، فإنا ما قرأنا فى التاريخ عبقريا من الرجال يغامر بنفسه كهذه المغامرة ، ويرتكب هذه المراكب الصعبة ، ولا بأس عليه ولا خوف ، ولله فى خلقه أسرار .

وإذا تتبعنا أحوال محمد بن ناصر فى حروبه أيقنا أن الرجل اوتى شيئا فوق المقل ، فإن وقائمه مع أعدائه لها أهميتها البالغة ، فإن الحرب في جميع الأمم تكون سجالا الاحرب محمد بن ناصر لم تكن سجالا ، بل

هى انتصار محض ، وهذه المحررات التاريخية من شك ، فليتتبع ذلك يجده كما قلغا ، فإن أبطال الحرب معروفون جاهلية وإسلاما ، ولم يعرف لواحد منهم نصر محض فى كل موقعة ، وكذلك لم تكن لهم سلامة نفسية ، ومما يدل على أنه ذو خصائص سرية لما كان عند آخرذرة من حياتة فى صحار ، إذ جاءه الخبر أن خلف بن مبارك أقبل فى جيش كشيف ، قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، هذه ساعة لا لنا ولا علينا ، ما ندرى ماذا يقضى الله فيها ، فقضى الله فيها بقتل الرجلين كما سوف يأتى إن شاء الله في محله ،

ولازال خلف بن مبارك خائفا من محمد بن ناصر فى مسقط ، وقد سد الأبواب ، وأقام الحرس على الطرق ، ولم يقصده محمد بن ناصر قصدا خاصا فى مسقط ، ولو قصده لم تكن لتمنعه أكثر من بقية حصون عمان وقلاعها ، ولأن العادة قاضية بينهما بانهزام خلف بن مبارك ونصرة محمد ابن ناصر ، وقد أقام محمد بن ناصر فى حيل السيب قدر نصف شهر منتظرا خروج خلف ولم يخرج من مسقط .

### محمد بن ناصر والمعاول

لا أيس محمد بن ناصر من خروج خلف بن مبارك من مسقط رجع الى سمائل ، وكان المعاول أنصارا لخلف بن مبارك ، كما أنهم هم الذين قادوه على حرب نخل كما سبق ، ثم وقع بينه وإياهم شرهة وعتاب رأوا أن يهاجموا حصن بركا ، فاحتالوه على دخوله فدخلوه بصفة الاحتيال ، فتولوه ليعلم خلف بن مبارك أنهم ينفعونه ويضرونه ، ويؤثرون عليه إذا لم يتراجع عن سياسته التي هو عليها في جانبهم ، وإذ ذاك أرسلوا لمحمد بن ناصر في سمائل يخبرونه عما فعلوا ،

وكأنهم يتخوفون من خلف أن يهاجمهم ، فجاء محمد بن ناصر الى السيب والتقاه المعاول ، وعاهدوه على حرب خلف بن مبارك ، وعلى تخريب مسقط ولم يجر كلام فى حصن بركاء من الطرفين ، بل هو فى يد المعاول ، والمذكورون هم بمهدهم مع محمد بن ناصر ولما افترقوا غرب محمد بن ناصر فظن المعاول أن محمد بن ناصر توجه لقبض الحصن ، فلحقوا به ونزل هو الحرادى من بركا ، ونزل المعاول فى مناخه وعند غروب الشمس ، فرشوا على ركابهم يرومون التوجه إلى بلدانهم ، ولكن أرادوا أن يصلوا المغرب فنزلوا الساحل أفرادا ، ومن هناك يتسابقون الى الحصن ، وقالوا الطناف فنزلوا الساحل أفرادا ، ومن هناك يتسابقون الى الحصن ، وقالوا الطناف الركاب سر بركابك فى خفية حتى تدخل بهن وادى المعاول ، وسرعان مانكثوا العهد ، فلما تحقق محمد بن ناصر أمرهم أرسل إليهم ما بقى من متاعهم فى مناخه ، وتوجه راجعاً إلى سمائل وكان أهله بها فحمل أمله منها وتوجه إلى جبرين ،

### محمد بن ناصر يهاجم بفاة البدو من عامر بن ربيعة

لايخفى أن البدو أفسدو خلق الله من أول يوم عرف فيه التاريخ ، ذلك لأنهم أشد كفرا ونفاقا ، وأجدر ألا يعلموا ما أنزل الله ، وقد عاشوا على الغزو والنهب ما لم تصرفهم عنه قرينة هي بريق السيف ورصاص البنادق ، ولما كان محمد بن ناصر قد برز بسيفه في الميدان يقطع روؤس البغى ، ويرد الطاغى عن هواه برغم أنفه ، فإنه لما رجع من الباطنة ورأى من المعاول خلاف ما عاهدوه عليه ، أحب ابقاءهم على ما هم عليه إرغاما لخلف بن مبارك .

ولما قفل من سمائل قصد البدو من عامر بن ربيعة وآل سعلى ، ومن اشتمل عليهم ومن واطأهم من سكان الباطنة ، وهجم عليهم فى باديتهم ، وتوجه أولا الى ركابهم فظل يعرقبها ويعقرها ، لأنها قوتهم التى يفسدون بها فى الأرض ، وهرب منه الرجال فقتل إبلا كثيرة تمكن من قتلها ، وكان راكبا على فرس ، وبيده كتارة أمضى من عزمه ، ومعها رمح طويل ، فكان يضرب الإبل يمينا وشمالا يقطع أعناقها ، ويعرقب أرجلها ، ولم يسمح لأحد يأخذ شيئا ، ذلك لأن يبيح كسر قوة الباغى ، ولا يبط ماله لعصمته بالتوحيد ، عمد بالنص الموارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ، فتقتل خيل الباغى وإبله وبغاله وحميره ، وتخشى المواله نخله وشجره ، وتهدم قصوره وحصونه ، ويقتل عندما يتمكن المسلمون منه ، أما غنم أمواله فلا أبدا ، ويستعان بسلاحه وآلة حربه على قتاله ، وهذا هو عمل المسلمين منذ عهد الخلفاء الراشدين .

قال الإمام نقلا عن التاريخ العمانى : ووصل الى فريق من فرقانهم فقتل رجالهم ، فصاحت نسائهم بالأمان يا خلف بن مبارك إنا في طاعتك ،

يظنونه خلفا • قال : فأكثر فيهم القتل ، وهو إمام القوم لم يلحقه إلا أهل الخيل والإبل السيارة • قال : وسيف بن سلطان معه لا يفارقه في جميع حروبه وغزواته حتى قضى غرضه من هؤلاء البدو البغاة المفسدين في الأرض ، ثم رجع الى الحزم فأقام بها أياما قلائل ، ورجع الى بلدة سنى بكسر السين المهلة ، وبكسر النون مخففة بعدها ياء ساكنة لا يظهر عليها الإعراب ، وهى في وادى بنى غافر •

قال : فأقام بها أياما ثم رجع الى يبرين ، قال : وكان إقامته بها ، وكانت البدو من عمان قد أفسدوا الطريق ينهبون ويقتلون فلا يقدر أحد أن يسافر الى مكان إلا بجماعة كثيرة .

قلت: وهذا شأن البدو فى كل الأجيال ، وهنا وجدوا الباب مفتوحا لخالفة خلف بن مبارك ، ومحمد بن ناصر ، وكثرت الصيال والقتال والغارات المتواليات ، فأظلمت الطرق ، وتضوف الناس ، وتعطل السعاة ، وتوقفت الحركات التجارية إلا ما شاء الله ، وأصبح الناس تأخذ منهم مأخذها •

### محمد بن ناصر يسوق زعماء وهيبة لواهة جبرين

لما كان آل وهية أكثر البدو نهبا وسلبا لاسيما كونهم أنصار خلف ابن مبارك ، وقد استأذت الناس من بطشهم ، وكان لهم رئيس يقال لم بوخرق ، لأن البدو غالبا يستعملون الألقاب ولا يتبرمون منها كهذا اللقب وكخرى الفضعة وأمثالها ، قال : وخاصة آل وهية .

قال الإمام رحمه الله: فحشدهم أى محمد بن ناصر بجهيع أهلهم وإبلهم وغنمهم ، وأمرهم بالنزول حوالي جبرين ، قال : وذلك قهر منه لهم حتى ماتت إبلهم وأغنامهم ، وضعف حالهم ، ولم يقدروا على مخالفته ، فلما كانت ليلة أحد عشر من شهر الحج ، خرج محمد بن ناصر بمن معه من القوم قاصدا منازل آل وهيبة ، وهاجم بلدهم السديرة ودمرها ، وقتل من وجد فيها منهم ، قال : فكانوا يهربون الى الرمل من أسافل عمان وخرابها ، أى من جهة الجنوب ، وكل موضع ليس فيه ماء يظنون أنه لا يتوصل إليهم لقلة اهتداء الحضر لتلك الأماكن ، وقلة دلالتهم بمواردها ،

قال: فمضى اليهم أى تابعا لهم ليقطع عروق الفساد ، ويستأصل شأفة القوم ، قال: فقتل منهم ستة وثلاثين رجلا من أكابرهم ، وأسر خمسة وتسعين رجلا ، وقتل إبلهم وأغنامهم وحمل الأسارى الى يبرين مربوطين فى الحبال ، قال: وأما بوخرق فإنه قصد مسكد أى مسقط ودخل مع بنى هناءة ، قال: وقيد محمد بن ناصر الأسارى فى يبرين شهرا وأرسل بوخرق الى الإمام أنه يعاهده لا يضر أحدا ، ولا يفسد ،

قال الإمام : وأمنت الطرق • قلت : كيف لا تأمن الطرق وسيف

الإمام لا يزال على أعناق البغاة لا يقى منه وأقى ولا يرده راد ، ويقول الشياعر العربي المكيم :

بسفك الدما يا جارتا تحقن الدما وبالقتل تنجو كل نفس من القتل

ولا شك أن أهل البغى والفساد لا يردعهم إلا القوة الغالبة ، ومحمد ابن ناصر أقوى رجل فى عهده ، فإن آل وهيبة أنشط قبيلة وأقوى فى بادية عمان فجمعهم حول جبرين رغم أنوفهم ، ويهوى على بقيتهم فى سديرتهم ، فيهز تلك السديرة هزا روع أهلها فيرتطون هاربين عنها الى الرمل النائى ، ثم يتبعهم الى تلك الأماكن ، فيقتل الرجال ويؤسر الباقى فى الحبال ، كما تقاد الأغنام البيع إنها لخطوة لا يستطيع مثلها قادة الدول الكبرى الذين عرفهم التاريخ من العهد البعيد ، فلله در تلك الشخصية البارزة مل عيون عهدها إنها لخصيصة قل أن يوجد مثلها خلق الله للحروب رجالا ، ورجالا لقصمة من ثريد ، سبحان من يمنح من يشاء من عباده خصالا عديمة المثال ، ويرفع أقدار بعض الرجال حتى يظهر بهم من سلطانه ما شاه ،

## ينقل تظهر الخلاف لمعد بن نامر وتتعرض الهجوم

لقد سبق أن أهل ينقل رفضوا ما بينهم ومحمد بن ناصر ، وتداعوا لحربه • قال الإمام ، وابن رزيق ، والمعنيون بالتاريخ العمانى : إن محمد بن ناصر أمر بالحشد إليه بيبرين ، أى طلب اجتماع جنوده المطيعين له فى عمان من شرقها وغربها ، فاجتمعت إليه فى بيرين جموع عظيمة لا يعلم عددهم إلا ألله ، وأرسل الى بنى هناءة من بلدان وادى العلا والحيل ، وضم وعملى ، فأطاعته جميع بنى هناءة ولم يعصه أحد •

هذه عبارتهم بنصها ، وهى تدل على قهره الباهر وسلطانه القاهر ، قال : وسار بهم قاصداً ينقل ، ونزل فى أعلى البلد وأرسل إليهم ليخلصوا له الحصن ، فأبوا وشدوا الحرب •

قلت: هذا جنون سافر حيث عرفوا حق الرجل ، وعلموا العلم اليقين عيانا وسماعا ، وجربوه فلم يعصونه ؟ فاذا صال عليهم لم يقفوا لله في كل معركة يبتدءونها ويهربون آخرها ، أليس لهم عقول يهتدون ؟ أليس لهم رؤوس تنصحهم ؟ أليس لهم أصدقاء تبين ؟ ! وقد داس محمد بن ناصر وهاجم القلاع بالقلة من الرجال ، وكيف وقد سحب عليهم الجحفل الوفير .

قال الإمام : فخرج ذات ليلة رجل من أهل ينقل يقال له عصام ، فصالح الإمام محمد بن ناصر إلا أن البلد ليست في يده ٠

قلت : ليس ممن يصالح ، بل هذا ممن يخضع ليد يريدها عند محمد بن ناصر ه قال الإمام : فقال له محمد بن ناصر : جهاعتك الأجل حقن الدهاء ، قال : يتبعوه ، والمنى ناصحهم فلم يقبلوا منه ه

قلت لو قبلوا منه لكان أعز لهم وأكرم ، ولكن الله سلب عقولهم ، قال ، وأقاموا الحرب غير مفكرين فيما يكون ، قال : وكان بيت عصام على السور ، فأدخل محمد بن ناصر ومن معه البلد ، فلما دخل محمد ابن ناصر البلد ، أطلق للسيف حده وأعطاه عند ذلك زنده ، فلم يزل يعمل اللازم الملقى على عاتقه حتى طلبوا الأمان فأمنهم ، وهذا غاية أمرهم ، أليس كان الأمان في أول الأمر وقبل انكشاف العجز والاعتراف بالذل وطلب الأمان فيمن به عليهم .

قال الإمام: فقيد أشياخهم ، وحملوا الى يبرين مصفدين فى الحديد ، قال : وترك فيهم واليا وادت له الطاعة والمعنى خضعت له راغمة .

## نهاية المزاولة بين محمد بن ناصر وخلف بن مبارك والصراع المرير

لما كان لكل شيء نهاية ، ولكل قائم غاية ، وهـذا حكم الله في عباده وإن بلغوا ما بلغوا ، وفعلوا ما فعلوا ، وعاشوا في هـذه الحياة ما عاشـوا ، فإن محمد بن ناصر ، لما فرغ من أعمال ينقل ، ورتب أمورها توجه لصحار وقدم أمامه من رؤساء جيشه ربيعة بن حمد الوحشي لبناصح بني عمه القابضين لحصن من طرف خلف بن مبارك بل باسمه ، ليهبطوا من الحصن ، فلما وصلهم قال : شـدوا الحرب إذ كان ميله نحو خلف بن مبارك ، وإنما كان مع محمـد بن ناصر بالقهر ، وأما محمد بن ناصر بالقهر ، وأما محمد بن ناصر فكان من الرجال الذين اذا تولوا يتولون بخالص ضمائرهم ، واذا خاصموا كانوا بتلك الضمائر ،

قال الإمام ، وابن رزيق ، وابن سرحان وغيرهم من مؤرخي عمان :

لما دخل محمد بن ناصر صحار التقته بنو هناءة الذين مع خلف بن مبارك ، وقامت الحرب على ساقها بين الطرفين ، وهم بحصن صحار ، فوقع القتل فيهم ، فقتل منهم جملة ، وجرح ربيعة بن حمد الذي قدمه محمد بن ناصر ليناصح قومه عن الحرب وأخذ أسيرا جزاء خيانته ، وانكسر بنو هناءة كما هي العادة التي يهشي فيها محمد بن ناصر ، فسبحان الذي يعز من يشاء ، ويذل من يشاء .

وتراجع بنو هناءة الى الحصن بعد الهزيمة ، ونزل القوم بالجامع الكبير ، ونزل محمد بن ناصر فى بيت ابن محمدود أحد أعيان صحار

إذ ذاك ، وطلب إحضار ربيعة بن حمد ، فلما حضر ، قال الله : إن شبت أن تقيم معنا فعليك الأمان ، أى لا تخاف لأجل ما فعلت ، وهذا من الحلم بمكان ، قل أن يوجد مثله ، وإن أردت أن تسير الى أصحابك بالمحصن سيرناك بأمان ، فأراد المسير الى الحصن فسيره ، وكان لمحمد ابن ناصر اثنتا عشر فرسا ، كانت وظيفتها كشف الأحوال ، واستطلاع العدو ، يبعثها عيونا تطالع المشرق ، تراقب خلف بن مبارك ، هل له نهوض الى صحار عندما شاع خبر مسير محمد بن ناصر إليها ، وكان بلغه أن خلف بن مبارك جمع بنى هناءة من الرستاق ومسكد ، ومن شف معه من القبائل ، وأنه نزل بحصن ضخم ، وكان محمد بن ناصر قد استخلص جميع صحار وسلمت له رعاياها ، ونادى مناديه فيها بالأمان الكل أحسد ،

قال الإمام: وأمن أهلها من جميع الطوائف ، فلم يؤخذ على أحد منهم شيء ، وكانت عنده البدو من بنى ياس والنعيم ومن اشتمل عليهم ، والحضر أيضا كذلك ، فأصبحت ليلة من الليالي قد خرب زرع دخن من طوى في البلد ، فجاء صاحبها الى الإمام شاكيا فسأله من خرب زرعك ؟ فقال : بنو ياس والنعيم والبدو الذين معك ، فقال له : كم غرامة زرعك ؟ خذ مائتي محمدية ، إذ كانت العملة المتداولة في ذلك العهد ، فأبى صاحب الزرع أن يقبلها ، فقال له : خذ أربعمائة محمدية ، فأبى فقال له : خذ خمسمائة محمدية ، فقال : لا أرضى إلا أن تنصف لى منهم ،

قال : فأرسل الى مشايخهم فحضروا عنده ، فأمر بهم فصلبوا ، وما كانت نصفته إلا الجلد فجلدوهم جميعا وهم يستغيثون به ، فلم يغثهم الى أن انقضت النصفة فأطلقهم من الحبال . قال الإمام: وكانت هذه حيلة من بنى هناءة لينفروا عنه البدو ، قال : وكان هذا من محمد بن ناصر عن جهل بالأحكام ، فإن أمر التعزير والمقوبات راجع الى نظر الإمام لإ الى صاحب الحق ، ولا الى سائر الرعية وإنما لصاحب الزرع غرم زرعه فقط ، فإن عرض عليه حقه فلم يقبله فلا حق له ، وقيل يجبر على قبول حقه وليس له أن يتحكم على الإمام في عقوبة الجانى .

قال : ثم إن البدو خرجوا من عند محمد بن ناصر الى بلدانهم راجعين ، فعلم خلف بن مبارك بخروجهم ، فزحف عليهم بمن معه من القوم ، وهجموا عليهم بعد طلوع الشهس قليلا ، فجاء من جاء الى محمد بن ناصر يخبره أن خلف بن مبارك وصل بمن معه من بنى هناءة ، فقيل إنه قال : « هذه ساعة ليست لنا ولا لهم إلا ما شاء الله ى .

قلت : هذا ما أشرنا إليه سابقا أن محمد بن ناصر كان له أسرار يمشى على ضوئها .

قال الإمام رحمه الله: ثم ركب فرسه وركب أصحاب الخيل معه والتقوا خلفا ومن معه على باب حصن صحار ، فوقع بينهم القتل وقتل خلف بن مبارك ، وهو أى محمد بن ناصر يتبعهم ، حتى وصل تحت جدار الحصن ، فضرب محمد بن ناصر من فوق الحصن ضربة تقق ، وأخذه أصحابه فمات ، وقتل من أصحابه قدر خهسة عشر رجلا ،

قال الإمام: ودفن خلف بن مبارك داخل الحصن ، ودفن محمد بن ناصر فى بيت غربى الحصن عند حجرة الشيعة ، قال : ومكث بعدها دفن ثلاثة أيام لم يعلم بموته إلا الخاصة ، قال : وكاد أصحاب الحصن أن

يسلموه ، قال : وقيل والله أعلم إن أحدا بعث محمد بن ناصر من قيره ، ورمى به خارج البلد ، وذلك بعد أن رجع كل الى بلاده ،

وهنا انتهت مزاولة الرجلين ومنافستهما على هذه الحياة ، ولم يحصلا على شيء منها كما يقول المتنبى:

تفانى الرجال على حبها وما يحصلون على طائل

وقد تواقع هـذان الزعيمان فى عمان بأهل عمان بأكثر من خمس وقمات التى يباشرها كلا الزعيمين ، أما الحرب التى خاضها محمد بن ناصر فكان النصر حليفه فيها بعمان •

### إمامة سيف بن سلطان بن سيف

نسبه: هو سيف ، الذي كان رؤوس القبائل يريدونه الإلمامة ابن سلطان صاحب الحزم ابن سيف قيد الأرض بن سلطان بن مالك بن أبي العرب اليعربي ، الذي كان محمد بن ناصر لا يزال حاملا له في جميع حروبه وغزواته ، ويتذرع به على الإمامة ليقتاد به سواد الأمة ، وآل الأمر على إمامة محمد بن ناصر فقام قياما دوخ القبائل ، وقهر به المتاة ، وأذل به البغاة الى آخر ذرة من حياته ،

ولما قضى الله عليه ، وعلى خصمه خلف بن مبارك ، رجع الناس الى سيف بن سلطان المذكور ، وهذا مقصد الرؤساء الذين أرادوا هذا الأمر للمذكور ، فعاكسهم فيه القدر ، وسلط الله عليهم محمد بن ناصر يقطع الرؤوس ، ويقهر العتاة ، حتى اذا انتهى دوره ، ورجع الأمر الى سيف بن سلطان المذكور ، وكان قد بلغ الحلم وأخذ درس الحرب من ذلك الصنديد الفافرى ، الذى مازال معه فى حله وترحاله .

قال الإمام السالمي رحمه الله: سيف بن سلطان الصبي الصغير الذي مات عنه والده صغيرا ، ومالت الي تقديمه غوغاء الناس أهل الشقاق من أكابر الرستاق ، وهذه الجملة من هذه الإمام العلامة ، أشبه بقنبلة ذرية رمى بها ذلك العالم ، قال : وكان ذلك سببا للفتنة العظيمة والبلاد الطويل ، ( ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ) ، فكان سبب اختلافهم ما قصصناه وما سنقصه إن شاء الله ، ولله الملك الدائم ، وهو الواحد القهار ،

قال : وكان سيف بن سلطان هذا لم يفارق محمد بن ناصر ، لأن محمدا كان يحمله معه فى جميع حروبه ومواقفه سياسة منه وطمعا فى انقياد الناس بسببه ، فلما قتل محمد بن ناصر بصحار ، رجع بنو غافر ومن معهم بسيف بن سلطان الى نزوى ، وذلك حين ما بلغ الحلم ، قال : فأقامه القاضى ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد إماما المسلين يوم الجمعة بعد الزوال فى العشر الأوائل من شهر شعبان من سنة أربعين ومائة وألف ، قال : وإنما قدموه إماما لتقدم ولايته بسبب ولاية أبيه ، فإن أباه كان إمام المسلمين ، وكانت ولايته على رعيته واجبة وأطفاله تبع له فى ذلك حتى يبلغوا الحلم ، ويحدثوا حدثا يخرجهم من الولاية عند المسلمين ، وقبل إن البالغ منهم يكون فى الوقوف حتى يعلم منه عند المسلمين ، وقبل إن البالغ منهم يكون فى الوقوف حتى يعلم منه منا ليوالى عليه أو يعادى عليه ، فتهسك القاضى بأحد القولين ، نظرا منه لملامة ، وطلبا للسداد ومحاولة لجمع الشمل ، ولاراد القضاء اقه ،

قال: فإن سيف بن سلطان لبث ماشاء الله ، ثم أحدث أحداثا لا يراضاها المسلمون ، فعزلوه ولا طاعة لمخلوق فى معصية المخالق ، وكان سيف بن سلطان قبل عزله طلب من الشيخ سعيد بن بشير الصبحى ، أن يزيد فى الجعل المقرر الإمام لمعاشه فى بيت مال المسلمين ، ويعرف فى العرف العام بعمان بالغريضة ، أى الشىء المفروض له والمقدر لمعاشه ، طلب سيف المذكور زيادة على من سبق من الأثمة قبله ، وكان أمر المعاش منوطا بنظر المسئولين فى الدولة من خيار المسلمين الذين اليهم الحل والعقد منذ عهد الجلندى بن مسعود رحمه الله ، عملا بتقرير عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، لأن الإمام بمنزلة الأجير فى بيت مال المسلمين ،

وكان المسلمون قد جعلوا للائمة شيئا معينا لا يتجاوزه الإمام ، ولما نصب محمد بن ناصر الغافرى زاده المسلمون حين رأوا حاجته تتجاوز اللازم الذى يفرضه المسلمون سابقا ، فزادوه عليه نظرا منهم رحمهم الله ، وأراد سيف بن سلطان أن يجعلوا له مثل ما جعلوه لمحمد ابن ناصر ، وكان الوالى سالم بن راشد البهلوى قد ألح على الشيخ الصبحى فى ذلك ، فقال له : لا بل فريضة آبائه لأن العاقدين الإمامة لجده الإمام ناصر بن مرشد رحمه الله ، لم يألوا جهدا ولم يتركوا اجتهادا ولو جاز لهم ، ووسعهم فوق الألف ، الذى جعلوه لجده الإمام ناصر لما بظلوا به ، فرحم الله الإمام الناصر ، كان أزهد القوم وأعلمهم وأتقاهم ، ولم تطل عينه الى رياش الدنيا ، ولم يغره حطامها ، ولا طالت إليها عينه بأكثر مما يسمد جوعته وبستر عورته ، ويحفظه من العدو ، ويقيه الحر والبرد ، كانوا جعلوا له كل سنة ألف محمدية عملة ذلك العهد .

قال الإمام السالمى رحمه الله: ولو جاز لهم أن يزيدوه لما بخلوا عليه حاشاهم ، ولو لكل يوم الف لو جاز لهم ذلك لجاز للإمام أخذه وقبوله منهم إذ لا غرم عليهم فى أموالهم ، ولا دخل على الإمام فى قبوله منهم إذ سار للمطاء المفروض فى بيت مال الله ، ولو جاز لهم ما اختاروه لجاز للإمام ما فرضوه .

قال الإمام: وأرجو أنهم أخذوا ما فعلوا تأويلا من قول الله عز وجل: (والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما)، أي وسطا بين الحالين، فإن القوام معناه ما تقوم به الحياة •

فقال الشيخ الصبحى للإمام سيف : هذه هي فريضة آبائك ، وقه

در آبائه الكرام ، وليته لم يتجاوز خطوهم ولم يخالف سيرتهم ، ولكن الأمر لله عز وعلى ما يفعل العباد يحفظ لهم عند الله جل شأنه ، فخذها سيدنا فريضة هنية وهبة برية لا وبية ، خارجة على حكم التقية ، ولا أعلم أن جدك الإمام سلطان بن سيف ، ولا جدك سيف ، ولا عمل بلعرب ، ولا أباك سلطان طلبوا ولا أخهذ أحد منهم زيادة على ما مضى عليه إمامهم الزاهد العبد الصالح ناصر بن مرشد ، وتلك فريضة كافية ، ومات عليها الأسلاف ، ولا أريد لك خلاف ما عليه السلف ، فهذا اختيارى ، والجهدة منى ، ولا خفت فى أمرك لومة لائم ، بل اخترت لك ما اختاره الله لمثال من الأئمة ، واختار السلمون لهم ذلك نظرا ومعونة ، وموافقة لكتاب الله ه

قال سالم بن راشد: كيف جعلت فريضة الشيخ محمد بن ناصر أكثر من هذا ؟ قال الشيخ: أخاف أن يكون وقوعها على وجه التقية والحلال أولى فى حكم الله وحكم البرية ، وكان هذا نهار ٢١ شعبان سنة ١١٤٥ خيس وأربعين ومائة وألف للهجرة • قال: ثم غير السيرة بعد ذلك ، وعزلوه أى رأوا منه أشياء تخالف سيرة الصالحين قبله ، وهم إنما يريدون أن يحملوه على تلك السيرة الزاهرة والدولة الطاهرة •

قلت: أما أمر المعاش فيختلف باختلاف الأوقات غلاء ورخصا كما قرروه فى نفقة من لا يملك أمره ونفقة المرأة على زوجها ، ونفقة الأولاد على أبيهم ، وأن ذلك موكول الى نظر الحاكم الشرعى ، فيجارى فيه حالة الموقت ، فإن الأحوال تتحول من حال الى آخر ، ولكنهم رحمهم الله كانوا على سيرة سلفهم حراصا أشداء ، ولضبط النفس عن الشهوات أشد ، رضوا من الدنيا بقوت الأكل ، رحمهم الله ورضى عنهم •

ولما عزلوا الإمام للاحداث التي عدوها عليه راح الى نخل ، وكان الوالى فيها جساس بن عمر بن راشد الحراصى ، فأدخلوا بلعرب بن حمير الحصن وسيف بن سلطان بالبطحاء ، ولم يدروا بدخوله ومنعوا الحصن من سيف بن سلطان ، ونهض المذكور الى بطحاء وهي من وادى المعاول ، وأرسل خاله سيف بن ناصر الى مسقط فقبضها ، وأما بلعرب ابن حمير فأقاموه بنزوى إماما .

#### إمامة بلعرب بن همي

لما عزل سيف بن سلطان عن الإمامة ، بويع بعده بلعرب بن حمير ابن سلطان بن سيف بن مالك بن بلعرب اليعربي بنزوى ، وذلك في سنة ابن سلطان بن سيف بن اهل عمان ، وبقى فريق آخر عند سيف بن سلطان متمسكين بإمامته كما أرادوها من أول الأمر ، أى من يوم هو صغير لم يبلغ الحلم ، وهنا انقسم أهل عمان فرقتين ، فرقة آزرت الإمام الجديد ، وفرقة بقيت على ولائها لسيف بن سلطان ، فتولى الإمام نزوى وبهلى ، وأزكى وسمائل والشرقية وعمان الداخلية ، وبقى في يد سيف بن سلطان مسقط والباطنة والرستاق ،

### الحرب يقيمها الإمام بلعرب على سيف بن سلطان

لما رأى بلعرب أنه الإمام المقبول ، ورأى أن سيف بن سلطان مرفوض من الإمامة لأحداثه لزمه القيام عليمه ليرفع يده عن المملكة العمانية ، وليدخل فيما دخل فيه المسلمون ، وهو يرى أنه الإمام المؤيد من أول يوم ، وأنه الأحق بهذا الأمر لما سبق من حاله ، وبيده نصف المملكة المعانية ، فإن مسقط والساحل كله يقوم مقام الداخلية ، وهنا يبتلى الله عباده حيث يخالف الناس أمر ربهم ،

جهز الإمام بلعرب جيشا لحرب بنى رواحة الذين يناصرون سيف ابن سلطان على الإمام المدل ، ولما علم سيف بن سلطان بذلك جهز جيشا لمناصرة بنى رواحة ، وجعل قائده أخاه بلعرب بن سلطان ، والتقى الجيشان واصطدما فى وادى بنى رواحة ، وانهزم بلعرب بن سلطان وقومه ، وفروا إلا من تحصن منهم فى حجرة وبال ، فحاصرهم جيش الإمام بها ، وأمر بقطع نخل بنى رواحة ، الى أن رأوا ضرورة الانقياد والخضوع لما لابد منه ، فأذعنوا ونزلوا على حكمه رائحين ، وبعد ذلك رفع الحرب عنهم وأذن لقومه بالرجوع الى أوطانهم ، وهدم بروجهم ورسم لهم خطة القهر والفلبة ، وأراهم ما يكروهن ، وارتحل عنهم بعد ما تحقق خضوعهم ،

## الزهف على بنى هناءة في بلاد سيت

لما رجع الإمام بلعرب من تدويخ بنى رواحة رأى من المحتوم الزحف على بنى هناءة الذين ما زالوا طيلة تلك الأيام اليعربية منذ عهد الإمام ناصر بن مرشد ، وهم على حال مغالبة ومطاولة حتى صار عليهم ما صار ، وتقاتلوا هم ومحمد بن ناصر ، ووقع بينهم وإياه ما وقع ، وأحاط الإمام بلعرب بن حمير ببلاد سيت ، وقطع نظها ودمر أفلاجها وهدم مبانيها حتى أخضعها لسلطانه راغمة ثم خرج عنها .

### الزهف على جبرين وفيه بنو هناءة

كان سيف بن سلطان لما تولى الأمر أدخل بنى هناءة حصن جبرين وولاهم إياه ، فعضوا عليه وظنوا أنها أنشودة أدركوها ، وعزة وصلوا إليها ، وأن هذا الحال من هذا الإمام ضد ما كان عليه محمد بن ناصر فإنه كان يطاردهم ويستمر الصراع بينهم وإياه ، واذا بهذا الإسام يعكس القضية فيوليهم المقام الذى جعله محمد بن ناصر غابه وعرينه ، فأذلهم هذا الإمام وأخرجهم منه ، وسيرهم بأمان الى أوطانهم مع أطهم وعيالهم وذراريهم وأمتعتهم ، أوصلهم الى بلدانهم وأراحهم فى المحال ، واستراح منهم وهدأت الحال بينهم وإياه ، والدهر يعمل ما يدق به العصف ويطيل به الخلف وهكذا الأيام نداولها بين الناس ،

#### سيف بن سلطان يجر الأعداء على عمان

لما رأى سيف بن سلطان أن الأمور تسير في غير صالحه ، طلب من أهل مكران نصرة على قومه أهل عمان ، ولم يبال بما يكون منهم فى الوطن والدين ، فجاءه رهط من البلوش أهل بنادق ، والتقاهم ولف جموعه معهم ، وأقبل بهم على طريق الجو ، فالمتقاهم بلعرب بجيشه العمانى ، ودارت رحى الحرب بينهم لاكثر الله من أدارها على هذا الطريق ، والمتتلوا قتالا شديدا حتى كادت الهزيمة أن تكون على الإمام بلعرب وأصحابه ، ولكنهم صبروا وقاتلوا حتى لان الحديد من حرارة النار ، فانهزم سيف بن سلطان وجنوده ، ومزق الله شملهم وفرق جمعهم ، وركبهم العمانيون قتلا وأسرا وسلبا ، ومنهم من فر على وجهه ومات عطشا وجوعا ، ومنهم من لا يهتدى لطريق فتاه فى الأرض فهاك ، وسقط فى يد سيف بن سلطان ، ورأى أن عداوة أهل عمان تتجسم فى وجهه وأنه لا وجه له معهم لهذه الأحوال التى اقترفها وهو كذلك يرى أن المداء قد تناهى ، وأنه لا يزيله إلا غلبته عليهم ولا يمحوه إلا أمر يذل العمانيين ويقهرهم فيأتوا اليه خاضعين ،

### طلب سيف بن سلطان من العجم النصرة على أهل عمان

لسا رأى سيف بن سلطان سقوط الأمر من يده ، وأن وراء ذلك الذل الذي يرمى به في الحضيض ، طلب من ملوك العجم وأرسل أعوائه هــذا الصدد ، ولا يدرى أن القوم لا يبذلون أرواحهم ، ويسفكون دمائهم لأجل سيف بن سلطان ، لكنهم يريدون ملك عمان إذ تذكرهم الأيام بمهدهم السالف فيها ، ولكنه غير مبال ، ولعله متمذهب بمذهب من يرى الكفر خيرا له من الغلبة والمياذ بالله ،

ولما وصل طلبه الى القوم بادروا بسرعة ملموسة لإجابته المعلى أن يدركوا محو هذه الأرسم العربية من أرضها ، أو اغتنا ما لديها على الأقل ، فجاء جيش العجم ونزل خورفكان آخر ليلة الخميس من شهر ذى الحجة سنة ١١٤٩ تسمع وأربعين ومائة والف للهجرة ، وقصدوا الصير ، فخرج سيف بن سلطان ليتلقاهم وترك في مسقط عنه واليا ، وعلم بلعرب بن حمير عنه ، فحصد الجموع وخرج من نزوى أول شهر المحرم سسنة ١١٥٠ خمسين ومائة وألف الهجرة ،

والتقى الجيشان بالسمينى ، واجتمع سيف بن سلطان وبلعرب ابن حمير اليعربيان وأجنادهما فى غرة شهر صغر من نفس السنة الذكورة ، ووقع بينهم تناوش ، فقتل من قوم بلعرب الأكثر حتى آخر ذلك اليوم ، وانهزم بلعرب وقومه ، وأخذ كل مالديهم من عدة ولم يرجع أحد منهم إلا هرب عن الوقعة ، ولم يرجع أحد بشىء مما لديه من سلاح وعتاد وغيره ، وبعضهم ضل الطريق وتاه فى المضيق ، وقتل بعضهم

فى الطريق ، لأن المنهزم كل يتعاطاه لتأثير الهزيمة عليه عادة ، وضاع ذلك الجيش الذى قاده بلعرب فى هذه المرة بجامع ما لديه من قوة وقدرة وآله حرب ، ولم يرجع أحد بعد الهزيمة فكانت شر هزيمة .

وبذلك استولى سيف بن سلطان على الجو ، أى البريمى وضنك والغبى وأدت له الطاعة وأعلنت له الخضوع القبائل التى بهذه المنطقة المساسة ، وأدت له هذه القبائل الى الظاهرة الخراج ، وساق لله الأموال العظيمة أهلها اتقاء لشر العجم الذين معه والمغالب يتشفى من المغلوب كما يشاء ، وانساق العجم على أوجههم حتى دخلوا عبرى وأوقعوا بأهلها الشر العظيم ، قتلا وسلبا ونهبا ، وأخذت أموالهم كلها رغم أنوفهم ، وهذا غيمن اكتفوا منه بذلك ، وحملت نساؤهم وصبيانهم وذراريهم ،

قال الإمام: وأصابهم ذل وهـوان، ورجعت العجم الى مركزها بالصير بغنائمها من عمان، قال الإمام: وأما سيف بن سلطان فإنه مر بقومه على بهلى وناوشته الحرب، ثم خضعت له واصطلحت معه خوفا من عجمه المسار اليهم، ولما سلمت له الأمر ولى عليها سالم ابن خميس العبرى، ومضى فبات بطيمسا فارتاع منه أهل نزوى حتى الذين فى قلعتها، ففضلوا الهرب منها خوفا من سيف بن سلطان حتى كاد بلعرب بنفسه يخرج من الحصن مرتاعا لما شاع بينهم من الذعر، إلا أن سيف بن سلطان لم يقصد نزوى، بل جاء منح ثم أزكى ثم سمائل،

وأناخ بفلج العد المعروف الآن بالمدرة أعلى سمائل ، وطلب قبائل وادى سمائل ، فواجهوه هناك ولبوا دعوته ، ثم توجه لمسكد ولم يتعرض للحصون بل أعرض عنها سياسة منه ، ثم انتقض أهل الغبى وقام معهم بنو غافر فاستولى بنو غافر على الغبى ، وخرج الوالى منها ثم جاء أهل بهلى الى بلعرب بن حمير فأدخلوه واستولى عليها .

### سيف بن سلطان يواصل جيوشه من المجم على أهل عمان

لما رأى سيف بن سلطان أن عمان قلته وغير راغبة فيه لهذه الأحوال التى رآها الناس والنوايا التى يتحسسونها منه ، وهو قد خرق حجاب الشرف وكسر جسر الإيمان ولم يبال بما يلاقى تبعا للملوك الجورة ، وقد رأى محمد بن ناصر وحروبه بعمان ، وهو دائما معه لا يفارقه ولم يره يوما يميل الى أعداء الدين والوطن ، ولكن كان أول اليعاربة خير أول وها هو الآن يريد أن يكون آخرهم شر آخر ، فسبحان الذى يخرج المحى من الميت ويخرج الميت من الحى ه

فإن سيف بن سلطان طلب من ملك العجم زيادة جنود فأرسل اليه رهطا عديدا من عتاة القوم ، فجاءوا على طريق شيراز وليا نزلوا الصير انضموا الى أصحابهم وتقوى بعضهم ببعض ، ونشط البغاة المظالمون ، وفي يوم التاسع عشر من شهر شوال من سغة ١١٥٠ خرجوا الى عمان على طريق البريمي والظاهرة ، ووصلوا الى بهلى وتحرك أهل بهلى لحربهم والتقاهم أبطالها غدارت رحى الحرب ، فقتل من العجم الكثير ، وكذلك من أهل بهلى بل الأكثر ، وانهزم أهل بهلى ودخلت العجم بهلى في اليوم الثالث عشر من ذى القحدة من نفس سغة ١١٥٠ ، واستولى عليها وهرب أهلها ، وقتل من قتل من الأهل والصبيان والنساء والولدان والأطفال بغير مرحمة ولا بعض عطف حتى على الأطفال الضعاف ، وسلبوا جميع ما في بهلى ، وعلى كاهل سيف بن سلطان جريمتهم يوم القيامة وإن الله ليجزى كلا بعمله والله المستعان على هؤلاء الجورة الذين لا يراعون الحق ولا يشمئزون من الباطل ،

#### المجم يعيثون في نزوى

لما أنهى العجم أمر بهلى خرجوا الى نزوى ليعملوا عملهم الذى جاءوا له ، وقد تركوا حامية فى بهلى ، وكان خروجهم لنزوى أول يوم من شهر الحج من سنة الخمسين ومائة وألف ، وقد ضاق ذرع أهل نزوى من همذا العدو الداهم ، وكان أهل عمان فى تيه بنى اسرائيل لا يهتدون لشىء مما ألم بهم ، ولم يتحركوا لمناصرة إخوانهم ومعاونة أخدانهم ، وقد سمعوا ما حل بجيرانهم ، وأنه لاشك نازل بهم بل غاية أمرهم أن يكونوا مع العدو المهاجم حتى ضاق الحال ببلعرب بن حمير فى قلعته التى هى الحصن الحصين ، فاستولى الرعب على الكل فهرب بلعرب كما هرب غيره ، وبقيت البلاد ولا مدافع العجم ولا منازع ، والتجأ بلعرب بوادى بنى غافر ،

وكان بالقلعة بنو حراص فثبتوا فيها ، ولم يتزعزعوا منها ، وخضع بقية أهل نزوى للعجم وصالحوهم على ما أرادوا منهم ، فلما تمكن العجم من نزوى ، ورأوا أن أهلها استشعروا الذل والخوف ، وضعوا عليهم الخراج وامتصوهم ، ثم عذبوهم أشد العذاب فقتلوا الرجال والنساء والأطفال والكبار والصغار لقصد الإرهاب وبث الروع والخوف فى الأرض .

قال الإمام رحمه الله : وحملوا من النساء من أرادوا حمله ، وفعلوا فى نزوى أفعالا قبيحة ، وأذاقوهم أليم العذاب حتى قيل إنهم قتلوا من أهل نزوى مقدار عشرة آلاف من الرجال والنساء والأطفال .

قال الإمام : ولم يسلم من أهل نزوى إلا من قدر على الهرب وهم

التطيل والله المستعان • غال الإمام : ولسيف بن سلطان من ذلك النصيب الأوفر من الوزر ، حيث قاد اليهم الأعداء ، ونسى ما فطه آباؤه وما وقع فيهم من آبائه الكرام ، وظن أنهم ينصحون له وهم أعداؤه •

قال الإمام: وما ينتج رأى السفيه إلا مثل هذه الأنمال القبيحة ، قال ولم تقدر العجم على القلمة •

قلت : لا سيما وهى جديدة المهد ، وليست لديهم النسافات العصرية ، ومن حسن الحظ لأولئك السادة الأمجاد ، بقاؤها ذكرا لهم بعمان •

قال الإمام: وكذلك الحصن لم يقدروا عليه ، لأن القلعة هى الحامية له ، وقد بلغ العجم أربهم من نزوى حيث لا دافع لهم ، وإنها بقيت المقلعة حامية نفسها فقط ، ومازال العجم فى نزوى يميثون فى ذلك الحرم الذى يغار عليه كل من فى قلبه ذرة من إيمان بعمان ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر ، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للشير ، وان من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير » ، الحديث ، فكان سيف بن سلطان مفتاح شر لعمان ، وله الأمر من قبل ومن بعد ،

ثم خرج العجم من نزوى يوم ستة عشر من شهر الحج بعدما حجوا في نزوى وقضوا مناسكهم فيها الى أزكى ، فصالحهم أهلها وأدوا لهم ما أرادوا منهم ، ثم الى سمائل والى الباطنة بعد خروجهم من أزكى لم يقفوا في سمائل ولا في غيرها حتى دخلوا مسكد في اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة من نفس السنة ، واحتووا على البلد وما فيها ، ولم يبق سوى الحصنين الجلالي والميراني ، وحاصروهما واحدا وأربعين يوما حتى يوم الخامس من صفر من سنة ١١٥١ واحد وخمسين ومائة وألف للهجرة ، ولم ينجحوا فيهما ، ثم خرجوا من مسكد ومضوا الى بركا وصحار ،

قال الإمام: فرد شر سيف بن سلطان عليه ، جاء ليقهر بهم صديقه الذى يزعم أنه عدوه ، فطلبوا قهره بنفسه ، وحاصروا حصونه وهرب هو عنهم فى مراكب فى البحر حتى نزل ببركا ، وخرج الطو وتلقاه أهلها بالكرامة وصحبوه الى نخل ، ثم توجه الى الظاهرة والتقى هو وبلعرب ابن حمير بوادى بنى غافر ، إذ كان بلعرب هاربا عن العجم من نزوى لما وصلوها الى بنى غافر ، ولم يزل معهم حتى هذا العهد ، وإذ ذاك قام بعض مشايخ بنى غافر ، ولم يزل معهم من بقية شيوخ القبائل ، وقاموا لبلعرب بعض مشايخ بنى غافر ومن معهم من بقية شيوخ القبائل ، وقاموا لبلعرب وقطعا للمفسدة العظمى ، وإنما كان هذا من رؤساء له ودفعا لشره وتطعا للمفسدة العظمى ، وإنما كان هذا من رؤساء القبائل وشيوخ البلدان الذين رأوا الأعمال التى سلفت وهو بسببها ولم يشترك معهم أهل العلم والفضل ،

قال الإمام: فما بلى أهل عمان بهذا البلاء إلا بمخالفتهم لأهل العلم وأهل الفضل، فإن أهل العلم يدعون الى الحق والى ما أوجب الله على عبادب، وأهل الدنيا يدعون الى شهواتهم وما ينالونه من حطام دنياهم، فإنهم لا يعرفون الحق، ومن عرفه يفضل وجهة الطمع على وجهة الدين، فإنهم لا يعرفون الحق، ومن عرفه يفضل وجهة الطمع على وجهة الدين، وبعضهم يرى أن أمر الدنيا مقدم على أمر الدين، لأن الدنيا هى كرسى الدين، ولا بأس اذا كانت الدنيا تأتى من ناحية الدين، أما إذا كانت تأتى من حضيرة الشيطان ومن شر بنى الانسان فلا خير فيها بل فيها الشر فنعوذ بالله مما لا برضاه الله و

# سيف بن سلطان يتغلب على الأهر بعمان

لما كان سيف بن سلطان لا يبالى بما يأتى وما يذر ، ولا يفتكر فى حق ولا باطل ، بل غاية ما عنده نيل السلطة مهما كانت وكيف كانت ، ورأى الناس الأحوال خارجة عن نهج الحق ، وأصبح أهل عمان يئنون ويبكون على الواقع فيهم من القتل ومن سبى ذراريهم ونسائهم وولدانهم ، وتدمير منازلهم ونهب أموالهم ، وتبدل حبهم لليماربة وتوقيرهم إياهم للإعمال التى لاقوها من سيف بن سلطان وعجمه ، إذ قتلوا من أهل نزوى خاصة أكثر من عشرة آلاف قتيل غير المسبيين ، وتبدل الصال الأول بهذا الحال الحالى ، وتأثر الناس بذلك ، لم يعد الحب المسابق لهذه العائلة التى هذه أفعالها ،

وإذ ذاك اجتمعوا حين رأوا المكروه ولا يدرون ماذا يكون من هذا الذى غير الوضع وكدر الصغو ، وأوقع الناس فى الماسى الكبيرة ، وصاروا هنا يدا واحدة رغم الواقع ، ورأوا انقطاع العجم الذين خرجوا من مسقط وأصبحوا فى بركا وصحار ، وبقيت بقية قابضة على ناصية بهلى ، وانقطعت عنهم أخبار أصحابهم ، بعثوا منهم قدر مائة نفر فرسانا ليأتوهم بخبر أصحابهم ، وأين هم الآن ؟ وماذا الذى اقتضاه نظرهم ؟ فإن هؤلاء فى قلب الداخلية ،

وكان قصدهم أولا مسكد ليعلموا ما هم عليه هناك ولما نزلوا وادى سمائل ، تلقاهم أهل وادى سمائل ، وحمير بن منير بقومه أول النهار يوم ثامن من شهر صفر ، فقاتلوهم وقتلوا أكثرهم ، ثم صار حمير بن منير بمن معه من المسكر وأهل أزكى وبنو ريام الى بهلى يوم تاسع عشر من صفر ، ودخلوها يوم واحد وعشرين ، واستولوا عليها ، واحتصن العجم بحصنها فحاصروهم ، ولما اشتد عليهم الحصار خرج فريق منهم ولعلهم يريدون بذلك الخروج التخفيف عن المؤنة التى عندهم ، أو يريدون التسلل شيئا فشيئا ، فلما خرجوا اعترضهم المحاصرون لهم ، فقتلوا أكثرهم وبقى من بقى منهم ، لم يقدروا على الخروج من الحصن ، لأنهم يعلمون أنهم بخروجهم مقتولون جزاء ما فعلوا فى البلاد ، وبقوا فى حصنهم ، وجماء سيف بن سلطان ومن معه فأخرجوهم بسلاحهم ومتاعهم ودوابهم ، وأوصلهم سيف بن سلطان بأمان ، لأنه جاء بهم وهمو السبب فى مجيئهم ، وأصحبهم مبارك بن مسعود الغافرى الى صحار كخفير لهم من طرف الإمام ، لا بارك الله فى تلك الإمامة التى صحار كخفير لهم من طرف الإمام ، لا بارك الله فى تلك الإمامة التى

وفى كلام شكيب: أن سيف بن سلطان التجأ الى نادر شاه صاحب فارس ، وساق العجم لحرب عمان باسمه ، وذكر الحوادث التى ذكرها التاريخ العمانى كما هى ، وكانت تلك أعمال سيف بن سلطان فى عمان ، وتبدل حال عمان من مجد مشرق بلغ رأس الرجاء الصالح ، ثم أصبح بلاء وبيلا ، عم الصالح والطالح ، وهذه الفروق التى تمتاز بها الرجال وتختلف لديهم الأعمال ، ولكل درجات مما عملوا ، والله يتولى من عباده الصالحين .

قال شكيب: إن سيف بن سلطان مازال يخشى ابن عمه بلعرب ابن حمير ، فاستمد العجم فأنجده بجيش تقدم الى الظاهرة ومعهم سيف أبن سلطان المذكور وجماعته ، قال : فتغلبوا على بلعرب وأفحشوا فى القتل والنكاية حتى رجع سيف الى نفسه ، ورأى عداوة ابن عمه أهون عليه من صداقة العجم ، فانحاش الى مسقط كما قدمناه أنه جاء بهلى ، ثم منح وأزكى وسمائل ، حتى جاء مسقط وذلك حين رأى أن الأمر بيد

العجم لا بيده ، ولا يلتفتون الى أمره ، وهم إنها جاءوا لغرض الانتصاف ، وأخذ الثار من أهل عمان لما سلف من الأهوال التي لايزال التاريخ العماني يرتلها عن العهد القديم ، ثم جددته الدولة اليعربية الزهراء ، وقادت الأعداء من أنوفهم راغمين ، إلا أنها لم تفعل شيئا لم يأمر به الشرع ، حتى جاء دور سيف بن سلطان ، فدمر موارد الشرف المورودة ، ثم قضى على المجد العماني حين ساق له من يبتلعه منه ، وهو يرى ولا قدرة له على أمر ولا نهى ولا حركة ولا سكون ، وأصبح العجم يحتلون المحصون منه برغم رغبته ،

قال : ولبث العجم يجتاحون البلاد ، ويوقعون بالأهالى ، حتى قام بنو غافر على بلعرب وأجبروه على التخلى عن دعواه الإمارة ، ومبايعة سيف بن سلطان بدون منازعة ، قال : فلما ثقلت حملة العمانيين باتفاق كلمتهم على العجم ، جلوا عن البلاد إلا الجيش الذى كان أمام صحار ، فإنه بقى يحاصرها وفى هاتيك الأثناء قام رجل فى مدينة نخل اسمه سلطان بن مرشد من بنى يعرب ، فادعى الإمامة سنة ١١٥٠ الموافق سنة ١١٥٠ ، وانتزع البلاد من يد سيف بن سلطان ومن جملتها مسقط ، قال : فاستغاث سيف بالعجم ووعدهم بالتخلى لهم عن صحار إن ضمنوا له الاستقلال بالإمامة ، قال : فسرح العجم جيشا الى مسقط استولى على البلد والحصون ، قال : ولكنهم لم يسلموها الى سيف ، فذهب هذا الى بلدة الحزم ومات بعد ذلك بقليل ، قال : أما سلطان بن مرشد فمات على أثر جراحة فى قتال العجم عن صحار ،

هذا كلام أمير البيان شكيب المصرى ، وهو يتلقى الأنباء من بعيد ، وأكثرها من كتب الأجانب ، غإن الحروب التى خاضها سيف بن سلطان أعرف بها أهل عمان ، قالوا : إن العجم الذين انكسروا من مسكد ساروا الى الصير ، وفيها إخوانهم وركب منهم أناس الى بلدانهم ، وبقيت منهم

بقية بالصير ما شاء الله من الزمان ، وسار إليهم سيف بجيش عظيم من البر والبحر ، وسير إليهم المراكب من البحر ، غلما وصسل بلدة خت بالخاء المعجمة والتاء المثناة من فوق وهى قرب الصير ، جاءه الخبر أن مركب الملك ، بسكون الملام ، أحد مراكب الدولة اليعربية قد احترق وغرق بمن فيه ، فعزم على الرجوع ، إذ هذه فادحة هامة ، فإن هذا المركب هو الأسطول الضخم في الدولة ، وهو أكبر البواخر المهمة ، وفيه الأموال والرجال والسلاح والعتاد ، فرجع سيف بن سلطان عن العجم الى عمان ، وبقوا هم بالصير ودانت له جميع حصون عمان ، وأدت له الرعية الطاعة ،

فلبث على ذلك الحال مدة ثم ظهرت منه أحداث لم يرضها المسلمون ، قال الإمام : ولا رضوا مبدأ أمره ولا منتهاه ، ووضع الخراج على المرعية ، واتفقوا على غيره فنصبوا سلطان بن مرشد .

### إمامة سلطان بن مرشد اليعربي

قال الإمام رحمه الله : هو آخر أئمة اليعاربة فيما انتهى المينا علمه •

قلت : • • • سيأتى بعده بلعرب بن حمير المخلوع لأجل سيف بن سلطان غانهم بايعوه مرة أخرى فيكون آخر أئمة اليعاربة ، أما سلطان ابن مرشد غانه بويع بعد أن استغاث الناس والرعية من أحوال سيف ابن سلطان •

قال: فاجتمع من شاء الله من مشايخ العلم من بهلى ونزوى وأزكى ورؤساء القبائل من بنى غافر وغيرهم ، وأهل وادى سمائل ومشايخ المعاول ، واجتمعوا فى نخل وتناظروا فيمسا بينهم ، فاتفقوا على إمامة سلطان بن مرشد وعقدوا عليه بعد الاتفاق بجامع نخل ليلة الحج ، أى ليلة عرفة التاسعة من ذى الحجة سنة ١١٥٤ أربع وخمسين ومائة وألف ، فقام بأمر الله واستقام بحمد الله على الحق والعدل ، وخاضت له الحصون ، وهي كما قلنا عنها سابقا يراد بها طاعة البلاد كلها ، لأن الطاعة وعدمها منوطة بالحصون التي هي الحجة في المملكة العمانية إذ ذاك ، بخلاف عهدنا المالي حيث الأوضاع تغيرت ، وأصبحت ترمى من السماء ، وبذلك أصبحت الحصون غير كبيرة الأهمية حيث لا تحصن من فيها ، بل ربما مارت وبالا على أهلها كما شاهدنا في عهدنا الحالي ، ونحن على رأس القرن المرابع عشر للهجرة ، وقبل هدذا كله كان المول على الحصون وكان التطاحن والتنافس عليها .

فسبحان من يظهر بدائع ملكوته فى كل آن وهو على كل شيء قدير .

## سيف بن سلطان يستعد لمصادمة الإمام ثم ينهزم

لما علم سيف بن سلطان اجتماع أهل عمان على سلطان بن مرشد ، وقد قلدوه الزعامة الدينية ، ووضعوا على هامته تاج الإمامة ، أيقن أنهم عادوه وباينوه ، وعلم بل تحقق أنهم قادمون عليه فى رستاقه ، تجهز للحرب وضرب معسكره أعلا فلج الميسر من علاية الرستق ، لأن طريق القادمين من هناك وبقى متأهبا فى شدة ، ثم دخله الرعب وتصور فى نفسه غلبتهم عليه ، إذ كان اجتماع المسلمين مع إمامهم لله وفى الله ووقع الخوف فى نفسه ، واستشعر العجز عن مقاومتهم ، فعند ذلك فضل الهرب عن أصحابه ،

فلما جن الليل انسل الرجل من معسكره تاركا فيه كل حاجاته الملا يعلم أحد من القوم بهزيمته ، ولما وصل الإمام سلطان بن مرشد أعلا الرستاق ، حيث المعسكر الشمار اليه صباح الجمعة آخر شمي شعبان ، لم يجد مقاومة وتحقق أن السيف أغمد وكفى الله المسلمين شره ، ودخل الإمام الرستاق على حال هدوء واطمئنان ، وتلقاه أهلها بصفاء القلوب من غير أن يرى من أحدهم شيئا ، وقابلوه بالكرامة ، ودخلها بحال السلامة ، ولما رأوه أهلا للإمامة ، ووازروه وناصروه ، واحتوى على جميع علائق الرستاق ، ولم يبق له معارض إلا حصنها فيه عبيد سيف بن سلطان ووالدته وبعض عياله ، فخاطبهم الإمام بالنزول من الحصن ولم يقبلوا ، وفى أنفسهم رجاء لسميف بن سلطان ، فحصرهم الإمام وأحاط الجيش بهم من كل جهة ، ومازالوا على ذلك الصال ، والجيش محاصر لهم ، وبقوا شهرين وعشرة أيام ، ولما لم يروا من سيف بن سلطان حركة ، نزلوا من الحصن وتولاه الإمام .

وانكشف بعد ذلك أن سيف بن سلطان فى مسقط ، وكان قد جمع قوما من مسقط ومطرح والسيب وبركا ، وعسكر ببركا وبعث الإمام له بعض قومه ، وأمر عليهم أخاه لأمه سيف بن مهنا اليعربى ، فتوجه بجيشه الى بركا فالتقاهم سيف بن سلطان بجيشه ، ودارت بينهم معركة حامية رهيبة ، أسفرت عن انتصار الإمام على سيف بن سلطان ، وقتل من جيشمه القليل ، أما جيش سيف فهلك أكثره ولم ينج منه إلا القليل الذين انهزموا ، أو الذين ألقوا بأيديهم الى الإمام ، وانهزم سيف المذكور الى مسقط ، ورجع سيف بن مهنا الى الرستاق بالنصر المؤزر والظفر الأكبر .

ولمسا قر قرار سيف بن سلطان بهسقط ، جاءته ثيبة أى جماعة مناصرة له هكذا فى العرف العسام عند أهل عمان ، وهم بدو من طغام الظاهرة ، فنزلوا الحزم ، ولما علم بنزولهم طلع هو من مسقط وجمع من الباطنة قوما فجاءته جنود كثيرة ، من مرتزقة البسدو وغوغائهم ، الذين لا يعرفون دينا ولا يتبعون دليلا من عامر ربيعة ، أجلاف لا خبرة لهم بحرب ، ولا غرض لهم إلا السلب والنهب ، وكان من قدر الله أن وقع بينهم شقاق وتنافس ، أثار الشر بينهم فاقتتلوا فيما بينهم وعمل السلاح عمله فانهزموا عن قتل ذريع فيهم ، ثم تنافروا الى أوطانهم وبقى بدو الظاهرة فى الحزم ، ورأوا أنهم على غير طائل من أمرهم ، وبذلك فضلوا الرجوع الى أوطانهم ، ولما تحقق الإمام سلطان بن مرشد سوء أمور سيف بن سلطان ، جمع قوما من الرستاق وتوجه الى نخل ٠٠٠ واستجاش أهلها وصحبه منهم الكثير ، ثم خرج الى بدبد واستجاش أهله وادى سمائل ، ثم وصل أزكى وجمع من رجالها رهطا هاما ، وخرج بهذا الجمع الى مسقط يوم الخميس ثانى ذى الحجة من هذه السنة ،

ولما وصل روى ضرب مسكره فيها ، وكان جيشه ضخما كثير العدد ، وكان نزوله روى ليله رابع ذى الحجة ، ثم خرج بقومه إلا القليل منهم تركهم فى روى حفظا للمسكر ، ثم زحف برجاله على مسكد ليلا فهاجمها تحت ظلام الليل ، فأحدر القابضين للجبال وأنزلهم الى الأرض من ليلته تلك ، وتمكن من جميع مقابض مسقط من بروج وسيران وقلاع ،

وتولى الإمام البلد إلا المتوتين الجلالى والميرانى ، وهما الحصنان المانعان وأرسل شرذمة من الجيش لحصن المطرح فاحتلته حالا ، وكان من أمر سيف بن سلطان هرب على طريق البحر ، ولما علم به الإمام أرسل في طلبه مراكب إلا أنهم لم يتوفقوا فإن ريحا عاصفا هب عليهم دون ناحية خور فكان فعرقت بالقوم وتلاشى أمرهم وكان قائدهم بجاد ابن سالم ، فرجع بجاد بقومه الى مسكد ، أما سيف بن سلطان فانكسرت دقالة مركبة في حوزة خورفكان قبل الوصول اليها ، فاستأجر سفنا أوصلته الى خورفكان ، ثم توجه بمن معه وهم فقط خصة رجال ، وقيل ثمانية رجال ، وتوجب من هناك الى العجم الذين بالصير ، ثم منها الى فارس رجال ، وتوجب من هناك الى العجم الذين بالصير ، ثم منها الى فارس ليعيد البلاء على عمان ، ولما علم العجم الذين هناك تاقوه خيالتهم وحملوه على فرسانهم ، وبقى المركب هناك ، فتولاه أحمد بن سعيد البوسعيدى الذي ورث العرش بعدهم كما سوف يأتى إن شاء قه في تاريخه ، وخرج سيف بن سلطان الى شيراز ،

# احمد بن سعيد بن احمد البوسعيدي يبرز في الميدان ليتولى ملك عمان

كانوا يقولون إن أحمد بن سعيد اتصل بسيف بن سلطان فى صدر دولته ، وإنه ولاه صحار لأهميتها فى ذلك الوقت ، لما رأى فيه من الكفاءة ، ويقول بعضهم إن سيف بن سلطان أراد مشيرا له فى أموره بصفة وزيرا يستعين به فى مهماته ، وكان أحمد بن سعيد تاجرا جمع ثروة وتحصل على أموال ، فاختاره سيف بن سلطان خصيصا لصدده .

قال شكيب فى تطيقه على حاضر العالم الاسلامى: وكان سيف بن سلطان محتاجا الى مشير يعتمد على رأيه ، فأشار الناس عليه برجل من التجار كان معروفا بالاستقامة اسمه أحمد بن سعيد من عترة يقال لها البوسعيد ، قال : فتولى هذا مدينة صحار ، قال : وأحسن ادارتها وحمد الناس طريقته ، قال : فحسده سيف بن سلطان على المنزلة التى نالها فى قلوب الأهالى ، قال : وأراد أن يقبض عليه إلا أن الناس أصلحوا بينهما ،

وفى ابن رزيق قال: وقد عدم سيف بن سلطان الصديق الذى يفرج عنه الكروب ، فقال له رجل من خاصته: لا أرى لك اليوم للمساعدة رجلا حازما تقر به عينك إلا أحمد بن سعيد البوسعيدى ، فإنه هو ف الرأى الحميد نهاية ، وفى الشجاعة غاية ، فقال: أى سيف بن سلطان ، ومن لى به ؟ فقال له : أنا إن شاء الله آتيك به ، فكان من التوفيق المقرر للتصديق أن الإمام سيف بن سلطان ، قد أزمع المسير من مسقط الى الرستاق ، ثم منها الى نزوى ، واذا بأحمد بن سعيد مقبلا على

(م ٨ - عمان عبر التاريخ ج ٤)

ناقته ، وكان الإمام سيف بن سلطان لم تسبق له معرفة بأحمد بن سعيد ، فعرفه به أحد رجاله قائلا له : هذا أحمد بن سعيد الذي تسمع به ، وكان الإمام على فرس فنزل الى الأرض وترجل كل من معه من رجاله ، ونزل أحمد بن سعيد أيضا ، فتصافحا باليدين ، وأخذ الإمام بأحمد فجلسا فى ناحية عن القوم يتحدثان فيما بينهما ، ويقول الإمام لأحمد بن سعيد الى أين تريد ؟ فقال : للمطرح لقضاء أغراض خاصة ، فقال : المض اليها ، وإذا سمعت برجوعي من الرستاق الى مسقط فائتنى بمسقط ،

فلما رجع الإمام سيف بن سلطان وسمع به أحمد بن سعيد أنه رجع اليها وفد عليه فأكرم مطه ، ثم بعثه الى الحسا لقضاء وطرله ، فمضى اليها وأتاه بما أراد ، فشكر صنيعه ، وأكرم وأدنى محله الى أن قال : فلما رآه إهلا للولاية ولاه مدينة صحار وأعمالها ، أى ومن أعمالها الطرف الشمالي كله ، فتسيطر صحار على ذلك الجانب ، فتولى وتعزل وتبدل وتغير وتسود ذلك الإقليم العماني الى آخر حدود عمان ، لأن ذلك الحال كان لها من عهد الجاهلية ، إذ كانت هي كرسي عمان معا ، قال : فأظهر أحمد بن سعيد العدل والإنصاف بين الرعية ، وفشي إحسانه وكرمه فيهم ، فأحبوه على ذلك ، وأتته قبائل الشمال والظاهرة أفواجا وفرادي وأزواجا ، فأكرمهم وأحسن اليهم ،

ولا شك أن للكرم تأثيرا فى النفوس ، قال : وألان جانب لهم وساوى بينهم فى المعاملات ، قال : وقصدته شيوخ الجبور من الحفرى والمحرادى وحى عاصم ، فرفع منزلتهم وأحسن اليهم ، وسرى صيته فيهم وعم البلاد وأذعنت له الناس بالانقياد ، وأظهر العدل ، فأثنت

عليه الأمة • قال ، فلما بلغ صنيعه ذلك الى الإمام سيف بن سلطان ، قال لبعض خاصته : والله ما فعل أحمد بن سعيد ذلك إلا لينفر الناس منى ، وليجعلهم اليه ، وأنه يحاول بهذا الشان ليتولى الأمر عنى ، فإنى إن لم أعزله من ولاية صحار ليشقينى •

وكلاما مثل هذا مما يدل على تبرمه والحجة عليه أن واجبه هو هذا الحال فلم يعدل عنه ولم يترك الحق ويركن الى غيره ؟ وهـو يتسمى بالإمامة وهو أبعد منها بعد الثريا عن الثرى ، وليس أحمـد بن سعيد بمجرم ، إنما هـو المجرم ، إنما فعل أحمد بن سعيد الواجب وتظاهر بما ينبغى ، فما باله الآن يتأثر بأفعال كان هو حقيقا بها .

قال ابن رزيق: فبعث له كتابا يطلبه فيه بالوصول اليه بمسقط ، فلبى دعوته فجاءه معه خادم يدعى مسعدا وهو لا يدرى ما عند سيف بن سلطان ، ولم يعهد أنه صدر منه ما يخالف الحق ، أو يحدث حدثا يوجب تغير الوضع بينه وبين سيف بن سلطان ، واذا بسيف بن سلطان ينوى الانتقام من أحمد بن سعيد ، وكان أمر خاصة عبيدة بقبضه وإيداعه السجن بالكوت الشرقى ، وربما رام قتله .

وكل هذه الأحوال تعسفات من سيف بن سلطان التى لا يبقى له معها عمل مرضى ، واذا كان قد ساءه عمل أحمد بن سعيد ، وأراد عزله فللعزل مناهج صحيصة وطرق لا يتبرم منها عامل ، فبالأمس عاملك واليوم ترميه للنار تأكله ، ليس هذا من الحق فى شىء ، ولكن الأمور عند إدبارها ترى الناس العجب فأحمد بن سعيد بالأمس جئت به لتنتصر

به ، وتستعين بآرائه ، واليوم تعامله بسوء المعاملة ، وأنت تتسمى بالإمامة ، ثم إن عهد آبائك نصب عينيك لم تبل سرابيلهم ، وقد أبليت أنت سيرتهم وعملت بضد أعمالهم ، أما كنت غنيا عن هذا الحال .

قال ابن رزيق: وكان بيت الإمام سيف بن سلطان هـو البيت الذى صار بعده لداود الماردينى ، قال: ولما وصل أحمد بن سعيد قرية روى جاء هو وخادمه من عقبة وادى الكبير حتى نزلا على الزبادية من ذلك الجانب ، فأناخا ناقتهما هنالك ، وقصد أحمد بن سعيد يريد الإمام سيف بن سلطان بنفسه فردا يظن أن عند الإمام شيئا من الأمور السرية ، فيتفاهم معه فيها ،

قال ابن رزيق : حتى بلغ حذاء بيت جده رزيق بن بخيت بن سعيد سعيد بن غسان ، وكان قد تلقى من الإمام ما يريده فى أحمد بن سعيد من سوء الفعل ، قال : وكانت بينهما مكاتبات ومراسلات ودية ، فسأله عن قصده فأجابه أنه جاء إجابة لدعوة الإمام له ، فأنذره رزيق وحثه على الرجوع والنجاة بالنفس من الوقوع فى الهلكة ،

قال ابن رزیق: فقال أحمد بن سعید لأبن رزیق المذكور: لعله یرید أن یعزلنی عن ولایة صحار ؟ فقال ابن رزیق: أجل ویرید أن یقتلك ، ولما تحقق أحمد بن سعید ذلك من ابن رزیق هذا كر راجعا على أثره ، لأنه رأى صدق مقال ابن رزیق ، لأنه مطلع ودلائل الأحوال تؤیده ، وكان أحمد بن سعید یرى انهیار صروح الدولة بأعمال سیف بن سلطان ، وقد صار أحمد بن سعید سید الطرف الغربی المشمالی بالسیرة الحسنة ، وبائتلاف الناس وتألیفهم ، فخرج من مسقط وعلی بالسیرة الحسنة ، وبائتلاف الناس وتألیفهم ، فخرج من مسقط وعلی

وجهه حلة حنق وفى قلبه حقد على رجل يروم قتله فى غــير ما جرم ، وعلى الأقل يروم عزله فى غير ما سبب ، بعد ما تألف الناس وألفهم ه

ولكن الرجل كان ممن يدزى ويدرى أنه يدرى ، فعمل بالحزم وأخذ يوسد أياديه الى الحجر القوى ، ويأخذ الأشياء من مظانها ويتهيأ لملامر الذى هو أكبر وهو الاستيلاء على الأمسور بيد من حديد ، وفتح أبواب السياسة وهيأ نفسه للرئاسة ، فاجتلب أهل الباطنة وواثق أهل المصد والعقد بالعمل المثمر ، وبسط يده لمن رآه من الرجال الذين يعول عليهم ، وقابل الأمسور بلوازمها ، وركز معالمه فى ذلك الأفق على القوى المعتبرة ، وربط الأمسور كما ينبغى ، وبقى يخايل المسوادث بقلب لا يمل وعزم لا ينثنى ، يرى أن الناس قد اشمأزت من سيف بن سلطان وأعماله وأنهم نافرون منه مباينون لمه ، والذين معه إنما يجارونه تقية له خوف تعسفه ، والناس ييتلون بمثل هؤلاء الرجال الذين لم يكونوا للأمور بأهل ، وإنما عندهم إنها أنا ابن الإمام الفلانى أو السلطان الفلانى .

وهكذا ولا يفهمون أن فلانا صار سلطانا أو إماما بأعماله الحسنة ، وأن سوء الأعمال يهدم الشرف ويسحق الأثر الجميل ، ويبقى أحدوثة السخرية ، وباختلاف العقول وتباينها تتباين الأعمال ، وتلك حكمة الله عز وجل فى خلقه ، وبها يتفاضلون وبمقتضاها يمتازون •

وما من شرف يكون فى أمة إلا وأصله فيها الصلح ، وتلك سنة الله فى عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا ، والله يعلم الفسد من للصلح •

وساق ابن رزيق القضية بين أحمد بن سعيد وسيف بن سلطان بلهجة المامة ، وعلى أسلوبها الطويل الفارغ ، ولذلك ترانا نلخص القضية ونضعها في أسلوب الناسب وعبارات لها قيمتها ، وإنما نأخذ من ابن رزيق نفس المعنى ونضعه في قالب صحيح من نوع الوضع العربي المعتبر •

ولما تحقق سيف بن سلطان ، أن ابن رزيق جد الشاعر هو أنذر أحمد بن سعيد ، وأعرب له عن نوايا سيف بن سلطان فيه ، ورجع الى صحار وعض عليها بالنواجذ ، وقرر فى نفسه ألا يخرج منها إلا أذا أرغمه القدر ، لأن سيف بن سلطان لم يعد يصلح لإدارة ملك أو لقيادة أمة ، لا سيما أن الأمة العمانية قد لفظته لأفعاله السيئة ، وعند ذلك تناول سيف بن رزيق وزج به فى السجن بعد ما هدده ، وظل المذكور يتلطف له وينكر إنذاره لأحمد بن سعيد ، وهذه هى فى الحقيقة واجبة على ابن رزيق ، حيث علم بقتل رجل مسلم على غير حق ، فبقى فى سجن سيف بن رزيق ، حيث علم بقتل رجل مسلم على غير حق ، فبقى فى سجن سيف بن سلطان ثلاثة أشهر ، وكان سابقا من المعتمدين عنده والمقربين فى أعماله ،

ثم طلب سيف بن سلطان أحمد بن سعيد مرة ثانية ، ليأتيه الى مسقط فتعلل له واعتذر بأعذار لا يسلم لها سيف بن سلطان ، لأنه الأمير وأحمد بن سعيد المامور ، وعلى المأموم أن يتبع إمامه ، ولما تحقق سيف بن سلطان إصرار أحمد بن سعيد على إجابته ، تجهز إليه فى أربعة مراكب من مراكب الدولة الكبار منها ، وما يدرى سيف بن سلطان أن الأمور تتحول بمعناها الكلى الى أحمد بن سعيد ، وأن فى الغيب مناديا

مناديه لها ، وأن عهد بنى يعرب قد آن انتهاؤه ، ولكل شيء غاية ينتهى اليها ، وتلك الأيام نداولها بين الناس ، وأن الله يفعك ما يريد •

وخرج سيف بن سلطان بأساطيله الضخمة المسحونة بالمال والرجال ، والجهزة بسلاح الموقت حتى أرست بجانب حصن صحار ، وأرسل سيف ابن سلطان الى أحمد بن سعيد بالموصول اليه ، فتوجه اليه فى قارب صغير يسير سيرا عنيفا ، وقد وقف الناس ينظرون الى هذا الشخص الذى له عند الإمام هذه الأهمية ، ولما قارب من مركب الإمام ناداه خدام الإمام ارجع الى حيث كنت ، فرجع فأخبر الإمام برجوعه بعدما دنى منهم ، فقال : اتركوه لعله نسى شيئا ذهب ليأتى به ،

ومن هنا يدرك العاقل معنى الانقلاب من سيف الى أحمد ، حيث أصبح عبيد سيف بن سلطان يصرخون لأحمد بن سعيد بالرجوع الى مقره ، وبقوا فى انتظاره يومهم ذلك المى الغد ، وبقى سيف بن سلطان فى مراكبه ، وأحمد بن سعيد فى حصنه ، ولا يعرف أحد ماذا يكون وكل واحد من الرجلين يدبر أمره ولا يريد أن يتظاهر بالعداء السافر ، وكان سيف بن سلطان كل يوم يرسل الى أحمد بن سعيد يدعوه بالحضور ولا يرد له جوابا .

وشاع الخبر فى البلاد بالأزمة التى وقع فيها الرجلان ، فكان الناس ينثالون الى أحمد بن سعيد ، ويتكاثرون حتى ثار الجبور من الحفرى والحرادى وحى عاصم ، وكانوا كثيرا أعيانا فى بركا ، فجاءوا سيف بن سلطان فى أسطوله ، وتكلموا معه بشأن أحمد بن سعيد ، وأن الرجل متخوف منك ، ولن ينقاد لك وأنت على هذه الحالة ، واذا اختصمتما

فإما لك وإما عليك ، وما كان أحمد بن سعيد مستحقا منك مثل هذه المعاملة بعد ما صان البلاد وحماها من الأعادى ، وقام بواجبه فى حق الأممة ، ونهاية الأمر أصلح الجبور الحال بصالح أحمد بن سعيد ، ولعل ذلك كان عن تعارف بينهم ، فكان الصلح أن يواجه سيف بن سلطان هلال بن أحمد ، وهو أكبر أولاده .

وكا هلال رجلا عاقلا منظورا اليه فى الناس ، وهـو الذى قاد المحملة العمانية الى البصرة لانقاذها من براثن الفرس ، كما سوف يأتى ذلك فى مطه إن شـاء الله .

فواجه هلال بن أحمد عن أبيه ، وعلى أن يبقى هلال عند سيف بن سلطان نيابة عن أبيه ، وأشاعه الى الناس عن اتفاقهما ، فأكرم سيف ابن سلطان هلال بن أحمد وأجله ، فرجع سيف بن سلطان بأساطيله الى مسقط ، وهلال المذكور معه .

وكأن الحال أصبح على هدوء بينهما لا سيما أن عمان الداخلية فيها منافس كبير لسيف بن سلطان ، وهو الإمام سلطان بن مرشد اليعربى ، الذى احتل الداخلية كلها ، فلم ير سيف بن سلطان إلا احترام أحمد بن سعيد ، برغم ما هو فيه ، ورجع الى مسقط ولم يزل هلال كذلك يغدو ويروح عند سيف بن سلطان ، حتى جاءه الخبر أن العجم الذين طلبهم ، وصلوا خورفكان ، ووصلته كتب شاه العجم بذلك ، وإذ ذاك أذن سيف ابن سلطان لهلال بن أحمد أن يعود الى صحار ، فرجع هلال الى أبيه أحمد بن سعيد ، وأخبره عما علم .

ولا شك أن أحمد بن سميد أصبح فى أزمة أكبر من الأولى ، حيث

قد تخلف هو وسيف بن سلطان ، وأدى الحال بينهما الى ما علم كل أحد ، وهؤلاء العجم يكونون قوة لسيف بن سلطان ، فلعله يرميه بهم أحمد بن سعيد ليتشفى منه وهم نهمون الى صحار والى بطلها الكرار ، اذا ساعدتهم الأقدار ، وكان سيف بن سلطان وعدهم بها وهم يدعونها من قديم العهد ، ولهم رغبة الى الأخذ بناصيتها ، والتحكم عليها ، ولكن الأمور في يد القدر والله ولى كل شىء ،

## المجم ينزلون خورفكان

بناء على طلب سيف بن سلطان النصرة من العجم للمرة الثانية ، جاءوا بجيش عظيم ونزلوا خورفكان ، وكان أحمد بن سعيد فى بلدة العوابى ، فزحفوا على صحار لأن أحمد بن سعيد استعصى على الإمام وباينه ، وليس الغرض الحقيقى هذا ، وإنما هو سحق أحمد بن سعيد ، لأن العجم رأته حجر عثرتها فيما تحاوله ، وأحاطوا بالحصن يضربونه بالمدافع ، وإذ ذاك سارت الرسل الى أحمد بن سعيد بالعوابى ، فجاء مسرعا واشتدت شكيمته على العجم ، ووقف لهم وقفة الليث فى عرينه ، وكان زحفهم على صحار حال وصولهم خورفكان ، واغتنموا فرصة غياب أحمد بن سعيد عنها لاثنتى عشرة ليلة خلت من ذى الحجة سنة ١١٤٩ .

وشاع خبر وصولهم فى عمان ، فاستوحش الناس منهم وحشدة لا مزيد عليها ، لما عرفوه منهم فى المرة الأولى ، وما فعلوه فى عمان فى عهد غير بعيد ، وهذه أفعال سيف بن سلطان المريرة التى تزيد الرجل بغضا فى قلوب الأهالى ، واشمئز ازا منه ، ومن بقية اليعاربة الذين يمتون اليه بصلة ليمحى الشرف اليعربى ، ويهوى الى الحضيض الأسفل ، وكان العجم وهم على ما يقول ابن رزيق ، ستون ألفا انقسموا قسمين ، قسم تجرد لحرب صحار ، وقسم توجه بمعية سيف بن سلطان الى عمان عن طريق البريمى ، فكتب اليه بعض أهل العلم ينصحه عن هذه الأفعال ، ويؤنبه فيها ويبين له أحوال القوم ، ولم يذكر هذا الناصح باسمه خوفا من سيف بن سلطان وأعوانه ،

ومن جملة ما قاله : ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )،

واذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له من الله ، ﴿ وَإِنَّهُ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) ، هذه مصيبة علينا وعليكم ما أعظمها ، ورزية ما أشأمها ، فإن ظفروا طغوا وليسومونكم سوء العذاب ، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ، وفي المثل : أذا أتاك امرؤ أوغرت صدره فلا تأمنن مكره وكيده وغدره ، يشهير بذلك الى ما سبق من آبائه الأئمة الكرام حال اصطلامهم لفارس وتوابعها ، قال : أأنت نائم أم يقظان ؟ أم استولى على قلبك الشيطان ؟ أم لك حجة على المسلمين ؟ أم سلطان أتى لك أن تتولى قوما غضب الله عليهم ، وتبعث كتبك ورسلك قاصدة اليهم ، وتدعوهم الى حضرتك ، وترجوهم لنصرتك ؟ إنها لأكبر العبر ان اعتبر ، أجهلت أم علمت ٠٠٠ فغفلت ما حل منهم في جزيرة البحرين من قتل رجالهم ، وأخذ سفنهم قسرا ، وما صنع بكبيرهم مهراب سلطان ، ومن معه من عجم وزعاب ، وجرثومتهم محمد ابن عبد الله البحراني ٠٠٠ الى أن قال : والله لو كانت القلوب لها أبواب ، وفتحت لوجدتم نيران العداوة تتقد ، ولظاها يخرج من خياشيههم المخ ما قال ، ولكن النصح يؤثر ويقبل اذا كان فى النفس إيمان ، أما اذا كانت منهارة لا تعول إلا على هواها ، فليس للنصح مجال :

إنما تنجع المقالة في المرء اذا صنحى في الفيواد

ولكن نفس سيف بن سلطان زاغت عن الحق واستمرأت السوء .

### العجم وحصارها لحصن صحار

رأى العجم أن أحمد بن سعيد هو الخط الذى يجب أن يمحى من صحيفة عمان ، فإنه البطل الذى لفطته جمرة حمراء ، وحية عسراء ، وقد رغب إليها سيف بن سلطان أن تكون صحار لها اذا نصرته لإثبات إمامته التى يحملها بلاء لعمان ، وقد شدد العجم الحصار لصحار ، وضربوا حصنها بالمدفعية التى معهم ، حتى كاد أن يتهدم من شدة ضربهم إياه ، وكانت مدفعيتهم ثقيلة جدا بالنسبة الى عهدهم ، ولما رأوا صموده لهم ووقوفه فى أوجههم كالطود ، أقاموا لهم بنيانا محاصرا للحصن ، وليكون ملجأ لهم ومعتصما ، ومن لأحمد بن سعيد ينصره فى أزمته ، وعمان الداخلية تتلاقى عليها موجات من سلطان بن مرشد ، وبلعرب بن حمير الذى خلع إرضاء لسيف بن سلطان ، وأن سيفا الذكور عدو أحمد ابن سعيد ، لا سيما أن العجم الذين جاءوا لمناصرته كانوا موعدوين بصحار لهم طعمة على مناصرتهم ، وهم لا يزالون عاشقيها من العهد الأول ،

قال ابن رزيق : كان عدد المحيطين بصحار ستين ألفا ٠

قلت : الصحيح عشرون ألفا ، والباقون توجهوا لعمان الداخلية مع سيفهم ليعيدوا له الملك .

قال : وعدد سفنهم خمسمائة سفينة ، قال : ومضت سرية منهم المي وادى المعاول غزاة ، غبلغوا دون مسلمات ، فهزمهم المعاول ، قال : ومضت منهم سرية الى قريات فقتلوا منها خلقا كثيرا ، وأسروا نساء وصبيانا ، فبعثوا بهم الى شيراز .

قال: ومضت منهم سرية الى مسقط، وفيها سيف بن مهنا اليعربى والى الإمام سلطان بن مرشد ، فتلقاهم فى سيح الحرمل الذى هو الآن مطرح الكبرى ، فدارت رحى الحرب بينهم حتى انكشفت عن ملحمة عظيمة انهزمت فيها العجم الى روى ، ثم كروا فى اليوم الثانى فقاتلهم سيف بن مهنا بمن بقى معه من العرب ، فقتل المذكور ، وقتل معه من اليعاربة ثلاثون رجلا ، ومن سائر قومه خلق كثير ، وقيل إن جملة قتلى العرب ثمانون رجلا ، ثلاثون من اليعاربة والباقون من بقية عسكره ، واحتل العجم المطرح ومسقط ، ثم زحفوا على الحصنين الجلالى والميرانى ، وقام الصراع على أشده ، فانهزموا ولكنهم بقوا مسيطرين على البلاد ، والكوتان محصورتان ، حتى وصل اليهم ربعهم المصطون بصحار ، فإنهم لم يزعزعوا من صخرة أحمد بن سعيد شيئا أبدا ، وعند خلك تركوه وتوجهوا اسقط عندما بلغهم أنهم فتحوها ، ولما وصل مؤلاء أعادوا الكرة على الكوتين مرة أخرى ، فاحتلوها وهلك أكثر من العجم أبناء جد حميد المؤرخ ،

## الإمام سلطان بن مرشد يتوجه لحرب العجم الذين بصحار

لما تحقق الإمام سلطان بن مرشد حصار العجم ، جمع جيشا توجه به لمناجزة العجم في صحار ، لأن أحمد بن سعيد صار ضد سيف ابن سلطان ، وأن سيفا المذكور عدو الطرفين ، وأن العجم أعداء الكل ، خرج الإمام المذكور بجيشه مناصرة لصحار ولأميرها أحمد بن سعيد ، الذي لم يتزعزع عن مركزه ولم يخضع لجيش العجم ، إذ كان على استعداد كامل ، ولما وصل الإمام الخابورة بلغه أن العجم بعثوا سرية منهم الى القصير القريب منها ، وأن أهل البلد خرجوا لهم بعدما رأوهم مشتغلين بالنهب ، فإنهم تمكنوا من البلد ، وقاموا ينهبون ما يلاقون ، فحينئذ كر عليهم أهل البلد ، فوضعوا السيف فيهم ، فكشفوهم وقتلوا الأكثر منهم ، ولم يرجع الى صحار منهم إلا القليل ،

قال: وأمر أميرهم الخان الخائن بالغارة على صحم وما حواليها ، ومنها القصير أيضا ، فصادفوا الإمام سلطان بن مرشد ، فاقتتلوا هم وإياهم ، وسقط فى المعركة من فرسانهم الكثير ، ثم توجه الإمام بمن معه الى العجم الذين بصحار ، وعندما وصلوا وجدوا العجم قد تهيأوا لهم فى أكمل أهبة ، فقام القتال على أشد ما يعرف ، وكان جيش الإمام الذى وصل به صحار بالنسبة الى جموع العجم الذين بها ، ومن لف معهم كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود ، وتعاطى الفريقان كؤوس الحمام ، فسقط من أمراء العجم كلب على ، وقتل من رجالهم المساهير كثير ، وقتل من العرب رهط الإمام مهنا بن سلطان ، وثلاثون رجلا من اليعاربة وأصابت الإمام أيضا جراحات من العجم ، لأنه باشر الحرب

بنفسه لقلة الجيش ، فتناولته سيوفهم ورماحهم ولكنه استطاع البقاء عليها حتى دخل حصن صحار الذى جاء لمناصرته عند أحمد بن سعيد ، فبقى في الحصن يوما واحدا ، وقيل عاش ثلاثة أيام فقضى الله عليه رحمه الله وغفر له وللمسلمين المجاهدين معه ه

وكان سيف بن سلطان في هـذه الآونة في حصن الحزم ، والعجم تفعل أفاعليها في عمان وأهل عمان ، فاسترسل بطن سيف بن سلطان ، ولم يلبث إلا أياما يسيرة فمات وانتهى أمر الرجلين ، والحرب قائمة بين أحمد بن سعيد والعجم على ساقها ، ولم يروه في يومهم إلا وهــو أشد من أمسهم ، وعند ذلك رأوا أنهم لا يقدرون عليه ، فوهنت عزائمهم وضعفت نفوسهم ، ورأوا أحمد بن سعيد كل يوم يشتد ساعده وتقوى همته ، فطلبوا مسالمته وحاولوا النجاة منه ، وفضلوا الارتحال عنه ، فصالح قائدهم أحمد بن سعيد على الارتحال بما ممهم ، وقنعوا من الغنيمة منه بالخروج عنه والإياب ، فأجابهم الى ذلك ، وقد استدعى أميرهم وممه عشرة رجال من أعيانهم ، فأدخلوا الحصن وأكرمهم ، وقدم لهم الطعام ، فلما أكلوا وشربوا واطمأنوا ، طلب أميرهم من أحمد بن سعيد أن يوسع الصحابهم الذين بمسقط أن يخرجوا بما معهم ، كما وسع لهؤلاء ، فأذن لهم أحمد بن سعيد أن يحملوا ما معهم من آلة حرب وغيرها من أسبابهم التي في أيديهم ، وطلبوا منه أن يحملهم الي بندر عباس فقال إن شاء الله ٠

كلمة شرطية لا يعرف جراء شرطها ما هو ، وعند ذلك خرجوا عنه ، ولم يمكثوا فى البلاد أكثر من ثلاثة أيام ، وقيل يومين فقط ، ثم ركبوا سفنهم ومضوا الى بندر عباس •

## أحمد بن سعيد يزحف الى بركا ليتولاها

لما ارتحل العجم من صحار ، وصرف الله شرهم ، وغرب فجم بعيهم ، فلا يعود طالعا إن شاء الله ، خرج أحمد بن سعيد وعلى هامته تاج شرف يلمع فى وجوه الأعداء ، وعليه وقار المجد ، وقد تدرع هيبة الفتت الأنظار اليه ، ورفعت معنويته فوق ما كان عليه ، وانتخب من رجاله ألفى رجل خرج بهم الى بركا ، وكان حصنها بيد المعاول فسلموه له ، ولعل تعارفا تقدم بينهم وإياه ، فتولى المحصن المذكور ، وولى عليه خلفان بن محمد السعيدى المعروف بالمحل ، ورجع هو الى صحار منتظرا للأمور كيف يكون وضعها ، وهل للعجم عودة فإن صحار أصبحت حديث السمر عند القوم .

# احمد بن سعيد يستعمر بركا ميناء لعمان بدل مسقط

رأى أحمد بن سعيد أن العجم الذين بمسقط قذى فى عينه ، لكن زوال ذلك القذى غير هين فى الحال ، ومن سياسته أن يتحين الفرص ، غاذا آن أوانها لم يضيعها ، ورأى الرأى أن يتركهم ومسقطهم الآن حتى تدق ساعة زوالهم منها ، ورأى مها يذلهم استعمار بركا كعاصمة وميناء لتجارة عمان ، فاذا قامت سوقها لم يأت مسقط أحد ، وبذلك يظلم أفقها فى أوجه العجم ، وتنهار حياتها ، وبانهيارها يصبح العجم فى لا شىء طبعا ، فأقام فى بركا كل حاجيات عمان وضرورياتها ، وأن لو تحرك العجم إليها لكانوا فى أوهن من بيت العنكبوت ، فإنهم فى مسقط فى حصن منيع لإحاطة الجبال الشاهقة بها ، ولا سيما أذا سقط العدو الهاجم فى بطنها بقى الحصنان فى منعة ، أما بركا فلا لأن الحصن فى يد العرب ، وهى أرض ساحلية مكشوفة ،

وكأنه لم يحب أن يتحرش بالعجم ، ولم يبتدئهم بحرب ، فانحاز الناس المى بركا للبيع والشرى ، وللأخذ والعطا ، وسارت اليها السفن من البحر ، وناقلات الأمتعة من عمان إبلا وحميرا وغيرها .

ففى التاريخ: وأقيمت الموازين فى بركا لوزن الأمتعة التى تجلب من الهند ومن عمان ، كما كانت تجلب الى مسقط أيام سيف بن سلطان ، وكان الوالى خلفان بن محمد بن السعيدى المعروف بالمحل ، هو المعامل من طرف أحمد بن سعيد ، قال : فاستقامت فى بركا سوق راج فيها ما كان يروج فى غيرها ، وقصدها الناس لحوائجهم من شتى الجهات ،

<sup>(</sup> م ٩ - عمان عبر التاريخ ج ١ )

وانتقل إليها التجار من عمان ، قال : وانتهى اليها وفسود عمان والظاهرة للبيع والشراء ، وحمل ما يحتاجون اليه منها ، وبذلك انقطمت المسادة عن مسقط ، وسقط فى أيدى القابضين لها ، وضاق ذرعهم فيها ، وضجروا بمقامهم وانقطاع المواد عنهم ، فإن مصقط كما يعلم حالها ، واذ غير ذى زرع تحيط بها الجبال الجرداء ، وهيهات أن يأتيها العمانيون فى حالها ذلك ، وزاد فى ضعف المجم ارتحال أصحابهم من صحار .

ثم زاد خوفهم أيضا لما بلغهم موت سيف بن سلطان ، الذى جاءوا على اسمه ، فعند ذلك بعثوا رسولا الى الحزم يطلبون أقرب رجل الى سيف بن سلطان يصل إليهم بمسقط ، فلما بلغ أهل الحزم رسول العجم ، أرسلوا إليهم رجلا اسمه ماجد بن سلطان ، فلما وصل إليهم طلبوا منه أن يسلموا اليه البلاد ، ووافقهم فكتبوا له كتابا الى الشماه يخبرونه فيه بموت سيف ابن سلطان ، وأن الواصل بكتابهم هو أقرب الناس الى سيف بن سلطان رحما ، وأنهم بقوا في مسقط ومطرح في أضيق حال ، وقد انقطعت العرب عن فسقط ، وانحصرت المادة ولا شيء في مسقط مما يعتاشون به ، وقالوا لماجد ، أظهر الطاعة للشاه ، أي تلطف له وجدد بينك وإياء عهدا ، فإنه إن كتب إلينا بتخليص ما بأيدينا من معاقل مسقط والمطرح بابيك نظمها لك ، فأجابهم ماجد الى ذلك ، وخرج الى شيراز عن طريق بندر عباس ،

فلما واجه الشاه وأعطاه الكتاب الذى زوده إياه العجم من مسقط ، وقرأه وفهم ما فيه أقامه فى دار الضيافة ثلاثة أيام ، ثم كتب له كتابا الى أصحابه الذين بهسقط يأمرهم فيه بأن يسلموا ما بأيديهم من معاقل

مسقط والمطرح ، ورجع ماجد على العريق الأولى ، ومن بندر عباس ركب سفينته التي جاء فيها فضربها الريح ، وثار عليها طوفان البحر وهي سفينة صغيرة لا تقدر على مصارعة أمواج البحر ، فقذفتها الأمواج الى صحار ، فمضى الى أحمد بن سعيد في حصن صحار ، وأخبره بما جاء به من عند الشاه ، وأنه أمره تسليم المعاقل اليه ، فأخذ أحمد بن سعيد الكتاب منه ، وأرسل به أحد جماعته وهو خميس بن سالم البوسعيدى ، وأمره بقبض المعاقل الشار اليها ، وإن يظهر لهم أنه رسول ماجد وأنهم اتققوا هم وماجد الذكور على حال صلح ولا فرق بينهم ، وإن ماجدا مقيم عند أحمد بن سعيد ، فسار خميس بن سالم ، ومعه أربعهائة رجل من رجال أحمد بن سعيد ، فسار خميس بن سالم ، ومعه أربعهائة رجل من رجال أحمد بن سعيد ،

فلما وصل إليهم وعرض عليهم كتاب الشاه ، ظنوا أنه من جماعة ملجد بن سلطان ، وقد بثه ماجد إليهم فسلموا له المعاقل كلها ، فترك فيها خميس بن سالم أصحاب أحمد بن سعيد الذين جاء بهم من صحار ، قال : وكتب خميس بن سالم الى أحمد بن سعيد بقبض معاقل مسقط ومطرح من العجم ، وقد أشار الى قضية ماجد أمير البيان ، حيث قال : إن أحمد بن سعيد هذا لم يكتف بتخليص صحار حتى استولى على بركا ، فحاصر مسقط ، فأرسل الإيرانيون ماجد بن سلطان من أبناء عم سيف ابن سلطان الى الشاه يلتمسون منه الأمر اللازم الى الحامية الفارسية بتسليم الحصون إليه ، فوقع الأمر باتفاق غريب فى يد أحمد بن بسعيد ، فأبلغه الى الحامية وخرج هؤلاء على أنهم سلموا الأمر والحصون الى أحمد بن سعيد ، فابلغه الى الحامية وخرج هؤلاء على أنهم سلموا الأمر والحصون الى أحمد بن سعيد باسم ماجد بن سلطان ، والحقيقة أن أحمد تسلمها بالخديعة ،

وقيل: إن أحمد بن سعيد لما رأى سفينة ماجد جاءت على غير قانون سير السفن ، استنكرها فأرسل جنده لها ، واذا فيها ماجد بن سلطان ومعه كتاب الشاه ، فقبض عليه ثم سجنه ، وتولى منه الكتاب وأرسل به الى العجم ، هذا الذى شاع ، وهذا كله من حظوظ أحمد ابن سعيد ، حيث انساق إليه الإمام سلطان بن مرشد ، فمات في حصن صحار عند أحمد بن سعيد ، ثم جاء الآن ماجد بن سلطان حاملا استلام مسقط ، فاستلمها أحمد البطل الذي قام ليلتقط شذاذ الملك العماني عند تبعثره .

وبعد ذلك صنع أحمد بن سعيد وليمة عظيمة للإيرانيين فى بركا ، كانت نهايتها أن الأهالى هجموا عليهم وذبحوهم ، ونجا فلهم بالسفن قاصدين ساحل إيران • قال : ولما كان ملاحة السفن هم العرب ، فإنهم أخرقوا السفن لإهلاك الإيرانيين الذين كانوا منهزمين بها المى بلادهم ، وقذفوهم أنفسهم فى اليم ونجوا بسباحة الى الشاطىء ، قال : ومهارة العمانيين فى السباحة واقتحام البحر معلومة ، وهكذا انتهت غزاة الفرس ببلاد عمان •

وفى التاريخ العمانى: أن أحمد بن سعيد استدعى العجم بصحبة خلفان بن محمد المحل الى بركا ، وبعث اليه ألفى رجل من رجاله الذين يعتد عليهم من رعايا صحار ، فإنهم أصبحوا أنصاره الخاصين ، وكذلك أهل بركا وطبعا أن والى المنطقة يكون فى أهلها طاعة وانقياد لا سيما اذا كان محسنا إليهم يصير محبوبا فيهم مطاعا لدبهم ، وهؤلاء الرجال أرسلهم أحمد بن سعيد الى خميس بن سالم والى مسقط فى هذه الآونة ليتركهم على مقابضها وحصونها عندما يخرج بالعجم الى بركا كما أمر أحمد بن سعيد ، ففعل خميس ما أمره به سيده أحمد بن سعيد ، ولحا

وصل بركا ومعه العجم المسار إليهم ضربوا خيامهم بالقرحة لتحله عليهم قرحة الدمار ، وإذ ذاك بعث إليهم أحمد بن سعيد الضيافة ولخيلهم بالطعام ،

قال ابن رزيق: أخبرنى أبى محمد بن رزيق عن أبيه جد حميد وهو رزيق بن بخيت بن سعيد بن غسان ، والشيخ معروف بن سالم الصائغ ، والشيخ خاطر بن حميد البداعى ، والشيخ محسن القصاب العجمى ، وقد دخل كلام بعضهم فى بعض •

### احمد بن سميد ياخذ ثأر العمانيين من المجم

قالوا لما رجع العجم من مسقط الى بركا فى صحبة خميس بن سالم السعيدى ، وفيها يومئذ أحمد بن سعيد ، أى فى بركا ضربوا مخيمهم فى القرحة ، وكان أحمد بن سعيد أعلن لأهل بركا بإكرام المجم المذكورين إكراما عاما ، وأن يتظاهروا بالرعاية التامة ،

قال: فما يمر أحد على حلة من حلل بوكا إلا ورأى فيها قدورا تفور بالطعام ضيافة للعجم من أحمد بن سعيد ، ولا يمر أحد بحلاو والمراد به صانع الحلوى المعروفة فى عمان \_ فى سوق بركا ، إلا وهو يصنع الحلوى بأمر أحمد بن سعيد للعجم ، ولا يمر أحدد بزراع إلا ورآه يجز زرعه لخيل العجم .

قال: وما بات لأحد درهم أو فلس على أحمد بن سعيد ، فضلا عن دينار • قالوا: وكلام الناس على حدة يقولون: إن العجم لا يستحقون هذا الإكرام ، وإنما يستحقون أن تضرب أعناقهم بالسيف ، قالوا: وبعد ما خيم العجم ببركا لثلاثة أيام ، خرجت موائد كثيرة للعجم فى صوانى رحبة ، وهى الجفان التى يوضع فيها طعام الأضياف غالبا • قالوا: ودخل أكابرهم الحصن مع رسول أحمد بن سعيد ، أى خميس ابن سالم ، قالوا: وعدد الداخلين خمسون رجلا وهم أعيانهم ، قالوا: فما كان بعد دخولهم الحصن إلا ساعة من النهار ، حتى ضرب طبل فى الحصن ، ومعه منادى ألا من له وتر فى العجم فليأخذه منهم •

قال : فما استتم كلامه إلا والصائح يصيح من كل مكان ، فخرج

عليهم الصغير خلف الكبير ، من أهل بركا ، ومن أنضاف إليهم من سائر البلدان ، فوضعوا فيهم السيف ، ففشا فيهم القتل ، وقام لهم كل أحد من جانبه ، فما بقى إلا قدر مائتى رجل يصيحون الأمان الأمان يا أحمد ابن سعيد ، فلما بلغ أحمد كلامهم ، وارتفع إليه ضجيجهم نادى المنادى من الحصن ارفعوا عنهم السيف ، فرفع عنهم وبقوا رهن الذل والصفار جزاء أعمالهم التى أوقعوها فى الممانيين ، وحصارهم لأحمد ابن سعيد ، وضربهم إياه بالمدافع ، ولو تمكنوا منه لقتلوه .

وقالوا: وأما أكابرهم الذين دخلوا الحصن فقد ضحى بهم الحصن في ضحوتهم تلك ، وتركهم جزر السباع ، فذاقوا وبال أمرهم ، وغسل بهم أحمد بن سعيد عار العمانيين ، وأخذ بهم الثار ، فإن ذلك الإكرام الذي تظاهر لهم به أحمد بن سعيد ، أراد به تسكين نفوسهم وفك حزمهم ، وتفكك جمعهم ، فلما رأى العجم ذلك منه تناسوا ما فعلوه فيه وفي قومه ، واطمأنوا الى الهدوء الذي رأوه ، وما دروا أن الدم العماني غال عند أهله ، وأن أحمد بن سعيد هو الذي يفار عليه عندما أضاعه سيف بن سلطان ، وكان من سياسته التي امتاز بها في هذه البادرة أنه لم يكن منه لهم عهد ولا ميثاق في اطمئنانهم ، فيقال إنه غدر بهم أبدا ، بل كان متلفتا ومحترزا مما يسجل عليه وصمة في هذه الحادثة ، ولا طلب من أولئك الخمسين الذين دخلوا عليه ، لكنه كان متوقعا ذلك منهم حين اطمأنوا بين ربوع بركا ، ونسوا فعلهم ، ولم يهتموا بشيء من أمر العمانيين ،

ولا شك أن الحرب خدعة ، ثم إن اللائذين به ، الصارخين له ،

لما أر برفع السيف عنهم ، طلبوا منه التسيار فسيرهم فى سفن أهل بركا الى بندر عباس ، وفى الطريق التى جاءوا منها ، وخرج معهم العمانيون ، فلما لججوا بهم خرقوا السفن ، وتقاحموا عنها سبحا فى البحر ، فغرقوا جميعا ، وبذلك نال أحمد بن سعيد من العمانيين المكانة انعالية ، وعظم شأنه فيهم ، وجل سلطانه وطار له صيت ملا الآفاق وتتوج هيبة الملوك على الإطلاق ،

#### أحمد بن سعيد يعيد خميس بن سالم لسقط

لا يخفى أن أهل مسقط لما جاء العجم هربوا منها بذراريهم خوفا منهم ، ولم ييق إلا أعمى أو ضعيف لا يريد ولا يراد ، وتفرقوا في الباطنة جماعات وأفرادا ، وبعضهم في حطاط ، ولما قر قرار الأمن بمحو رسم العجم ، أرسل أحمد بن سعيد خميس بن سالم عائدا لمسقط ليصلح من شأنها ، وأمر أن يصحبه كل من كان يسكن مسط والمطرح ،

غلما وصل خميس ومن معه لم يعرفوا حدود بيوت الأهالى الخارجة من السور ، إذ خربتها خيل العجم إذ كانت غالبا مبنية بالسعف والجريد ، فأكلتها خيل العجم ولم تبق منها باقية ، وعاثت فيها إذ كانت مطلقة لا تربط حيث يحيط بها سور من الجبال المنيعة ، واذا بأرواثها ملء الأماكن ، وقامت الفتنة بين الأهالى وأشهر والسلاح على بعضهم فى وجه خميس بن سالم ، ووقع القتل ولم يقدر خميس على منعهم حتى انكشفت الفتنة عن ستين قتيلا ،

وبعد الشقاق واضطراب الأمر ، سكن خميس نارهم بالتعب والنصب ، وقسم خميس المنازل والأمكنة التي لم تعرف بينهم على التحرى ، وبارى بينهم في الدماء التي سفكت ، وقاموا بعمرانها من جديد ، وخططوها على أهلها ، وكان خميس بن سالم هو الوالى ، وتراجع الناس إليها ، وقامت سوقها هي والمطرح ، لأن المطرح وليدتها في الحرب والسلم ، أمرهما واحد وعاد العمانيون إليهما ،

#### أحمد بن سعيد يزهف ألى الداخلية

لما اطمأن أحمد بن سعيد من العجم فى الحال ، زحف بجيش كثيف الى الداخلية ليضعها فى يده كما وضع مسقط المعاصمة ، وليجمع شمل الكل فى إطار عزيمته ، خرج الى الرستاق فسلمت لمه ، وكيف لا تسلم له وقد عرفته العبقرى الكريم ، ثم مضى الى سمائل ، وأذعنت له تماما غير ناظرة فى شىء ما ،

ثم ارتفع الى أزكى فألقت اليه مقاليدها راغبة ، فقبضها بغير نزاع ، وإنه للكفؤ الكريم ، ثم مضى الى نزوى فصافحته بأكفها مصافحة الود والرضا ، ثم توجه لبهلى وهى منتهى القصد ، وقد تأهبت للقياه بإخلاص وصفا ، لم يجد من هذه البسلاد كلها إلا الرضا به سيدا كريها ، وهماما عظيما ، وعليه علم العدل يرف ، ويد الإحسان مبسوطة البنان ، والسيف والسنان جمال الميدان ، وكان سليمان بن محمد بن عدى اليعربى واليا بسمد الشان ، فأتاه يحمل الخضوع والإذعان ،

وكان قد ولاه إياها الإمام سلطان بن مرشد ، فقبضها أحمد بن سعيد ، وولى سليمان الذكور حصن نخل ، وتعاهد أحمد بن سعيد ، وسليمان بن محمد ألا يخون أحدهما صاحبه ، وتولى أحمد بن سعيد ملك عمان بغير معارض أو منازع ، وأصبح هـو الحاكم المطلق فى عمان كلها ،

قال أين رزيق : فهذا سبب انتقال الدولة من اليعاربة الى أحمد بن سعيد البوسعيدى •

### أحمد بن سعيد وبلعرب بن همي

ف التاريخ العمانى أن بلعرب بويع بالإمامة مسرة أخرى ، غانه النظع منها أولا على يد مشايخ بنى غافر إرضاء لسيف بن سلطان ، ورجاء لكفاف شره ٠

قال الإمام السالمي رحمه الله ، وهو أولى بالنقل عنه في مثل هذه النوازل قال : إن سياق التاريخ يقتضي أن بويع له مرتين ، مرة قبل سلطان بن مرشد رحمه الله ، وذلك في سنة ١١٤٥ ، ثم استعفى من هذه الإمامة وترك الأمر لسيف بن سلطان ، حين خافوا العجم على عمان ، بافتراق سيف وبلعرب .

قال: والمرة الثانية بعد ذلك ، لكنه لم يعرف تاريخها أى لم يجد لها تاريخا ، وهو الذى حكم بتفريق أموال سيف بن سلطان ، ومعه الشيخ حبيب بن سالم أمبو سعيدى العقرى النزوى ومن معه من المشايخ ، وهذا الشيخ اضطرب حاله مع إمامه المذكور وقيده ، ومن هنالك تكدر الصفو بين الإمام والشيخ ، وعاد الشيخ يعد على الإمام أحداثا ، ورأى خلعه بها إلا أنه لم ينظع بكلام هدذا الشيخ ، بل انظع بجيش أحمد ابن سعيد في وقعة فرق ، وذلك بدل أنه عاد الى نزوى وأعلن إمامته ، وقام بدوره في عهده ، فخرج عليه أحمد بن سعيد برؤوس القبائل من عمان ، واحتج عليه في نقاش طال بينهما في بلد فرق ، فإنه خرج ليتلقى عمان ، واحتج عليه في نقاش طال بينهما في بلد فرق ، فإنه خرج ليتلقى أحمد بن سعيد بمن معه ، فاقتتلوا في فرق وقتل بلعرب وأكثرية جيشه ،

وكان النصر طيف أحمد بن سعيد ، وهناك نصائح أوردوها واحداث

عددوها ، وأقوال دونوها ، وآثارا عولوا على مقتضاها ، والحقيقة كل إنسان له جانب مدح لمحبيه ، وجانب قدح لمنافسيه ، ذلك لأن الكمال لله وحده ، وكان جانب القادحين فيه قويا ، والأخذين عليه لهم مقال محفوظ ،

قلت: والمفهوم من سياق التاريخ ، أن بلعرب عاد الى إمامته بالعقد الأول فقط ، ولذلك لم يجد الإمام السالمى رحمه الله ، تاريخا لإمامته الثانية ، فإنه لما مات سلطان بن مرشد بصحار ، ومات بعده سيف بن سلطان بالحزم ، لم يبق منافس لبلعرب هذا ، فجاء بإمامته الى نزوى .

وكان أحمد بن سعيد قد تولى البلاد ، والتف حوله أكثر أهل عمان ساحلا وداخلا ، وأصبح هو صاحب الحل والعقد ، وظهرت قدرته الساحقة للعجم ، ولم يرد العمانيون قائدا لهم غيره لا سيما فى تلك الآونة الحرجة التى لها أثرها الرائع •

قال الإمام : وكان قتله بعد خلعه بسنيات ٠

قلت: تلك السنيات هي التي مشي فيها سيف بن سلطان مع العجم الأخيرين ، حتى انتهى أمرهم على يد أحمد بن سعيد العبقرى اليقظ الذي تصدى لسحق تلك القوة العجمية المتغلغلة في مسقط .

قال : خرج عليه أحمد بن سعيد البوسعيدى ، وذلك بعد أن استولى على حصون الباطنة وما حولها ، وخرج ألى نزوى وهذا الكلام بوهم أن ذلك فى حال خروج أحمد بن سعيد الى الداخلية ، وليس كذلك ، بل ثبت أنه تولى الحصون أحمد بن سعيد بغير حرب وخرج عنها ، وهى فى يده ، ثم جاء بلمرب الى نزوى ، وأعن إمامته فخرج له أحمد بن سعيد .

قال: وذكر بعضهم أن أحمد بن سعيد التقى ببلعرب بن حمير ، وقال له: أنت إمام فوق إمام كيف هـذا ؟ أى كيف صح إمامان فى حوزة واحدة ، ليس هذا من دين المسلمين ؟ فاحتج بلعرب على أحمد بن سعيد بأن سيف بن سلطان غير السيرة ، وخالف الجماعة ، وسد باب الطاعة ، واختار المسلمون إماما غـيره عفلذلك عزلوه ، ثم اختارونى وعقدوا لى الإمامة ، قال : فقاتله أحمد بن سعيد برؤوس القبائل ، فقتل بلعرب بفرق وخلصت نزوى الأحمد بن سعيد ، وذلك فى سنة ١١٦٧ ،

وفى هذا الكلام ما فيه من اعتياض ، لأنهم ذكروا دخول أحمد بن سعيد عمان الداخلية بعد انتهاء أمر العجم فى بركا ، وأنه لم يعارضه أحد من أهل عمان ، حتى انتهى الى بهلى ، ثم جاء الرستاق عن طريق الجبل ، وبذلك انتهى أمر اليعاربة ، وتقلص ظلهم ، وأقبل أمر عمان ينساق الى أحمد بن سعيد كما عرفته متتابعا ولله الأمر كله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ،

إن رحمد بن سعيد ممن له فى عمان غيرة كبيرة ، وله بها اهتمام عظيم عرفه التاريخ ، وله صمود وصبر على الحوادث اذا نزلت ، ومن اعتبر فى أعماله ومساعيه عرف منه بطلا عبقريا لا يقعقع خلفه بالشنآن ، ولا شك أن الرجال بعزائمها ، فإنه لما كانت عزائم بنى العباس نابعة من العنصر الصحيح ، كانت مفخرة عربية يعتز بها العرب ، حتى اذا جاء الخلف الأخير على منهاج الخلاعة خرت الملكة على وجهها وتبعثر بناؤها ، وتلاعب بها أعداؤها انظر بين المتصم والمستعصم ترى عجبا ،

## أحمد بن سعيد في طالعه السعيد

كان أحمد بن سعيد من أهالى أدم ، وكان الشيخ خلف بن سنان الغافرى معروفا بأسرار إلهية ، زار أدم ولقى أحمد بن سعيد ، وتفرس فيه النجابة التى تؤهله لأن يكون ملك البلاد وسلطانها ، وكان من عنصر زعامة معروفة بعمان ، وكان يقال إن الشيخ خلف من أهل الكشف وهم الذين منحهم الله علما عما يحدث فى الكون .

فلما رأى أحمد بن سعيد وكان غلاما صغيرا ، وأحسب أنه أيضا كان يتيما ، تلقاه الشيخ بوقار ، ومسح على رأسه قائلا له : اتن الله في الرعية معربا عنه أنه سيملك أمر عمان ، ونشأ وشب وشاع له ذكر في الوسط من الناس ، حتى اتصل بسيف بن سلطان اليعربي ، واستعمله سيف بن سلطان الذكور ، فوجد منه كفاءة لم يجدها من غيره حتى جعله محل ثقته ، وسيف دولته ، وألقى اليه أهم أموره ، وكانت صحار ولانترال هدف الغزاة ، ولبعدها عن العرش العماني نزوى ،

وكان والى صحار يعتبر بمنزلة حاكم مستقل لــه حله وعقده فى الطرف الشمالى من عمان الى الحسا وما إليها ، ولكفاءة أحمد بن سعيد وللاحوال التى تناط بصحار ولاه إياها ، فأداب شئونها إدارة رفعت قدرها وأعلت منارها ، وأصبح علمها منظورا اليه بأعين الإكبار كما قال الإمام ، وجد سيف بن سلطان من أحمد بن سعيد كفاءة لم يجدها من غيره ، فجعله سيف دولته ، وموضع شوكته وصولته ، فوض اليه الأمور كلها .

قلت : ومن هناك جـد الرجل حتى لحظته العيون بالوقار ، وعلا ميته وهو الذى هيأه أن يكون خليفة المستقبل فى عبان ، وعمان إذ ذاك فى أرفع مكانة فى الجزيرة ، كما أنها كذلك من عهدها الجاهلى الأول ،

قال الإمام: إن أحمد بن سعيد هو أول هذه الدولة البوسعيدية ، بل هو رافع بناءها وواضع حجر أساسها ، وهو أبو ملوك العصر ، وأشار الى ما قلناه فى التاريخ المعمانى ، وذكروا فى استيلائه على ملك عمان وجهين :

الأول: أن سيف بن سلطان أرسله ليخلص الله حصون عمان ، ويقاوم بلعرب بن حمير الذى هو ضد سيف المذكور ، وخرج بجمع كبير من زعمان القبائل حتى انتهى الى نزوى وفيها بلعرب ، فقال له أحمد ابن سعيد: أنت إمام فوق إمام ، كيف هـذا ؟ أى هذا لا يصح ، وساق القضية التى ذكرناها ، وأن أحمد بن سعيد قاتله حتى قتل فى فرق ، وإذ ذاك عقدوا الإمامة لأحمد بن سعيد حين رأوه أهلا لها ، والصحيح عند أهل التاريخ هو ما قدمناه ، وكان أحمد بن سعيد واليا بصحار ، واليعاربة تتهارش فى عمان ، فسيف بن سلطان يقول أنا الإمام ، ومعه جانب من أهل عهان ، وسلطان بن مرشـد يقول أنا الإمام المحيح للإمامة ، وبلعرب بن حمير يقول أنا الإمام وهكذا ،

وكان أحمد بن سعيد من حزب الإمام سلطان بن مرشد عندما رأى أهدوال سيف بن سلطان تجرى فى غير طريقها ، حتى وقع من سيف بن سلطان ما وقع من انقلابه على أحمد بن مسيد ، وهمه بقتله ،

وأن أحمد بن سعيد اتحد مع سلطان بن مرشد حين رآه على الصراط المستقيم ، وهذه من محامد أحمد بن سعيد ، ولذلك لما أحاط العجم بصحار ، وحصروا أحمد بن سميد فيها خرج سلطان بن مرشد لمناصرة أحمد بن سعيد ، واعترضه العجم في الطريق ، فاقتتلوا هم وإماه ، وجرح الإمام الذكور واجها الى أحمد بن سعيد ، ثم مات معه في حمن صحار ، إذ أصابته جراحات من سيوف العجم ، وأن أحمد ابن سعيد لما أصبح العلم المفرد بعد سيف بن سلطان ، وبعد سلطان ابن مرشد ، سلطه الله على العجم فمحا رسمهم من عمان ، ثم خرج الى الداخلية ليتولى ما بقى من ملك عمان كما قدمنا ، حتى صفاله الأنق ، وذرت رياح عزيمته غبار أعدائه في عمان ، ونظرت عزيمته الى منافسيه نظرة الحر اليقظ ، وكان على أوفى الرام في إرساء دعائم الملك ، ولا يزال ينظر الى الأعداء بأعين الحزم ، ويحسب لها حساب من لا يطمئن بالدهر اذا سكن ، فإنه سرعان ما تتقلب أحواله ، وبتغير عن مجراه الطبيعي ، واذا نام الراعي تعاوت الذئاب على الغنم ، وعاث الوحش في المراعى ، وصعب الأمسر على القائد والسيائق ، إلا اذا ساعد الحظ ٠

وأحمد بن سعيد من الرجال الأفذاذ فى عمان ، ومن الملوك الأجلاء الذين هم الشهب اللامعة ، وإنه العبقرى العظيم فى عهده ، ولو لم يكن المه من العمل فى عمان إلا سحق العدو الفارسى الذى كان منه بعمان ما تذوب له الأكباد ، وينهصر له وعى العقل ونور الفؤاد ، ومن كأحمد

ابن سعيد صارع العدو عن الوطن ، وكافح الشرحتى سكن ، ودافع عن البيضة بصدر رحب ، وجد واجتهد حتى جلا السوء عن وجه عمان ، وأطار فى ربوعها طائر اليمن ، فله بذلك الحمد الخالد والشكر الذى لا ينمحى من سجل التاريخ فلله دره من همام والرجال بالأفعال ،

## احمد بن سعيد وزعماء بني غافر

لا يخفى أنه لما أصبح أحمد بن سعيد حاكم عمان ، واليه أمرها ، وبيده الط والعقد فيها ، وكان بنو غافر بقى فى أدمغتهم من عهد محمد ابن ناصر من نوع ما بقى فى نفوس اليعارية من الادعاء بالملك ، ومن الانتساب اليه كما هو شمان الأمم غالبا اذا كانت فيها زعامة دينية أو دنيوية ، ترى طيلة العهد أن لها ما ليس لغيرها ، وهذا أمر معروف فى كل الأجيال ، ألا ترى هرقل لما قام يبحث عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : هل كان فى أجداده من ملك ؟ فقيل له : لا ٠٠٠ فقال : قلت : لو كان فى أجداده من ملك القلب ملك آبائه ،

والمعنى أن دعوى الملك لا تكاد تنمحى من نفوس ذرية الملوك سواء كان الملك إماما أو سلطانا تبقى دعسوى الملك فى ذريته ، لذلك بقى فى نفوس ذرية محمد بن ناصر شىء مما ذكرنا ، ولقد قام أحمد بن سعيد بأمر عمان واحتوى على السلط والداخل إلا ما كان من أمر الظاهرة ، فإنه بقى صوت بنى غافر صناجا فيها ، وتبين لأحمد بن سعيد ما يخالف لأمره ، وما يخشى من وميض رماده ، فخرج على القوم بقوته المسكرية ليتحسس أحوال القوم ، ويجس نبض عروقهم هل هو ساكن أو متحرك ؟ واذا به غير ساكن فقيل إنه دس على رؤوس بالقتل ، فقتل جملة منهم ه

قال الإمام السالى: قال ذو الغبرا: لما ملك أحمد بن سعيد وساد ، ودانت له الخلائق واستقام ملكه ، وخذل عدوه وداته نفسه بقتل أكابر بنى غافر ، فلما قتلهم مشى الى ديارهم بجيش عظيم ، فالتقوا بالأثيلة ، فصح عليهم الكسر وهم فئة قليلة ، وفي حديث الشيخ

ناصر بن جاعد أنه جيش عليهم ثلاثين ألفا الى الظاهرة ، وخوج لهم مقدار سبعين رجلا ، وكسروا الجيش كله ، ومات كثير منهم بالجهوع والمطش بعد أن ولوا الأدبار ، قال : وكثير منهم لم يتمكن فى الهزيمة أن يستريح مقدار نصف ساعة أو ربع ساعة ، ولذك ماتوا •

قلت: لا يعقل أن ينهزم جيش بلغ ثلاثين ألفا بسبعين رجللا ،
إلا أنه يحتمل أن تكون فى الجيش خيانة ، ولعل القوم كانوا يرون أن قتل شيوخ بنى غافر كان غير مرضى عندهم ، وهنا خانوا وانقلبوا بالجيش الى الهزيمة المنكرة ، حتى لم يقر لأحد قرار حتى ربع ساعة ، وحتى مات الأكثر بالجوع والعطش ، نعم لو كانت القضية قضية نبوة لقلنا تلك معجزة ، وأما والحال على خلاف ذلك ، فهنا تتبين مؤامرة فى الجيش أخفيت وراء الستار ، والله أعلم بما هنالك .

إلا أن لهذه الهزيمة لما شماع خبرها أثر على السواد الأعظم في عمان -

قال أبن رزيق وغيره: إن تلك الحرب وقعت بين أحمد بن سعيد ، وناصر بن محمد بن ناصر الغافرى ، وقال : وكان النصر فيها لناصر بن محمد بن ناصر ، وقتل من قوم أحمد بن سعيد اثنا عشر ألفا ، فيستفاد من كلام الشيخين : ناصر بن أبى نبهان ، وخميس بن راشد المعروف بذو الغبرا والد الشيخ ماجد ، أن أحمد بن سعيد قتل مشايخ بنى غافر ، ولا شك أن القتل لا يكون إلا بسبب ، وبقى النظر فى السبب هل هـوحق أو غير حق ، ولعله ما أشرنا إليه والله أعلم بما هناك .

ولمل قتل شيوخ بنى غافر المذكورين هو الذى وقع على يدى هلال ابن أحمد بن سعيد ، وأن هلالا لم يقل القاتلين شيئًا ، فإنهم لما استجابوا

لداعيه ووصلوا اليه ، وصاروا فى ذمته هـوى عليهم غريق من قومه فقتلوهم عن آخرهم ، وهم الذين يقال لهم أولاد فرخ الريح من أهل القرطبى ، وكان محمد بن حمير اليعربى وهو الذى جاء بهم الى هلال ، وطلب هلال منهم تسليم حصن القرطى فلم يوافقوا ، وكانوا فى أمان محمد بن حمير أحد أركان ثورة هلال بن أحمد بن سعيد ، وكانوا أخص المفاصة لناصر بن محمد بن ناصر الغافرى الزعيم الكبير فى الظاهرة ، وهو صاحب حصن العينين ، كما سوف يأتى خبره فى محله ، وهؤلاء الشيوخ المقتولون هم شرارة الظاهرة ،

ولما بلغ قتلهم أحمد بن سعيد لم يقل شيئا فظن الناس هو الآمر بقتلهم ، والى هذا يشير كلام المسايخ وتحقيق الحق لا يدركه إلا الله عز وجل ، ولذلك على أثر القضية المسار إليها جهز أحمد بن سعيد جيشا ليطفى، به ثائرة الظاهرة ، وليريها أنه القوى على إطفائها ، ولمه السلطان الذى لا تقدر الظاهرة أن تظهر عليه ، فسحب جيشا أرعن جمع فيه أهل عمان من نزوى الى جعلان ، وأضاف اليه أهل الباطنة فخرج به وهو كما وصف ثلاثون ألفا دخل به الظاهرة من الجهة الغربية ، ولما سمع به بنو غافر تجمعوا له ، وكانت الظاهرة كلها تحت إمرة ناصر بن محمد والجيش الوافد كلهم كانوا غربا ، ونزولهم ساحة القتال في حال تعب ونصب من الطريق ، إذ كانوا مشاة على الأقدام طيلة طريقهم ، وكان الوقت حارا شديد الحرارة والناس في أشد التعب لذلك ، ولما دنى بعضهم من بعض سرعان ما انهزموا وبانهزام فريق واحد تعم الهزيمة الكل ، فكان الأمر كما قيل إنهم هلكوا كلهم إلا ما شاء الله .

## أخلاق أحمد بن سعيد وصفاته

كان لأحمد بن سعيد أخلاق حسنة عرف بها ، وصفات اتصف بها ، والأخلاق الجميلة فى الزعيم أيا كان تضعه على هامة النفوس ، بل على قلوب الرءوس ، وأى رئيس يكون فى الأمة ، ولم تكن له أخلاق حميدة ، سرعان ما تنفض الناس من حوله ، قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام : ( ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) ، وصفه بصفة كانت مدها عظيما له ، إذ قال : ( وإنك لعلى خلق عظيم ) .

قال ابن رزيق: إن امرأة بشرته أنه يكون إمام عمان ، فلما صدقت بشارتها أبقى لها فى نفسه ما يرعاها به ، لكنه أدركها ميتة ، فأجرى لذريتها فريضة مكافأة لها ، وكذلك العجوز التى اختفى فى بيتها بينقل من الظاهرة أبقى لها مقاما هاما ، وكان أراد أن يعلم ود قومه لله ، فخرج فى خفية ولم يعلم به أحد ، وأشيع أنه لا يعرف فى أى مكان أو أنه ميت ، فلما بلغه ثورة بلعرب بن حمير ، خرج فأحس من قومه الإصرار على أوامره ، وعلم أنهم ثابتون على ولائه محافظون على زعامته عاضون عليها بالنواجذ ، كما أكر الجبور الذين جاءوا إليه ، عين زحف عليهم سيف بن سلطان فى حصن صحار بسفنه لإخراجه منها ، وأصلحو الحال بينهما بجمل ولده هلال بن أحمد ، عند سيف بن سلطان ليطمئن من هنافسة أحمد بن سميد له ، فكان معه حتى وصول العجم الى خورفكان ، ثم أرخصه ه

وقد صاهر الجبور الذكورين تألفا لهم وتقريباً لهم حين رأى منهم ما سره ، وأكرم صالح بن صباحية من أهل حوائر الوادى من نزوى ،

وجمل له الرئاسة على قومه لأجل ضيافة كانت منه له فى نزوى ، وكان يمط الأعيان ويحترمهم ويوقر الصغير والكبير ، أكثر من توقيرهم إياه ، وكان اذا أراد الخروج من الرستاق الى بركا يأمر أن تصنع له حلوى فى الرستاق ، ولعلها كانت لها شهرة ، وكان اذ جاء نزل بنعمان فيقيم فيها يومين أو أكثر ، فاذا نزلها جاءه أولاد الفقراء والضعفاء والمساكين ، فيعطيهم من تلك الحلوى ، فيذهبون بها الى أهليهم وهم مسرورون منه وكذلك أهلهم ، وهذا يعم سكان المنطقة من حد حى عاصم فى الشرق الى الحفرى فى الغرب ، ثم تأتيه رعايا بركا للتسليم عليه ، وكذلك أهل السيب الى المضعة ، فيستقبلهم ببشاشة وطلاقة وجه وحسن التفات ، ويقضى لهم حوائجهم ثم يتوجه الى مسقط ، فاذا جاء روى نزل بها فيمكث فيها يومه ذلك .

وبالصباح الباكر يتوجه الى المطرح فتصطف له أهلها على الطريق من منطقة سيح الحرمل الى ثغر المطرح ، فاذا وصل الى المطرح نزل فى بيت بالدكة ، فيأتيه بنو حسن للتسليم عليه أولا ، ثم تتبعهم اللواتيا ، ثم بنو زراف ، أما بنو حسن لكونهم أهل البلد وأما اللواتيا وبنو زراف ، لكونهم تجار البلاد ، فهو يراعيهم لذلك ، ويرعى لهم أحوالهم هنالك ، ثم يتبعهم بقية أهالى المطرح ، فاذا تم أهل المطرح توجه الى مسقط فى القوارب التى تجر فى البحر ،

فاذ ومسل الجريزة أطلقت المدفعية طلقات من الصيرتين ومن الكوتين ، ومن المراكب الراسية فى البحر ، فلا تسمع إلا دوى المدفعية فى جبال مسقط تتردد لها زجل عظيم ، فيبرز للناس فى الجريزة فتأتيه الناس زرافات ووحدانا حتى اذا انتهى استقبالهم ومقابلتهم ، دخل بيته بالحريزة ، وكان واسع الصدر كثير البذل ، جم النوال معطاء

مبذالا ، كما يلزم وفوق اللازم ، ذا تواضع وتؤدة وحلم والتفات الى الرعايا ، وبذلك غرس حبه فيهم ، وأطبقوا على تعظيمه ، وتهافتوا على طاعته ، كان صبورا على كيد العدو لا يتأثر من الخلاف والشقاق ، واذا رأى الفرصة لم يضيعها ، شجاعا مقداما لا يبالى بالعدو كيف كان موفقا في غالب أحواله ،

وذكر ابن رزيق له أسرارا ألله أعلم بصحتها ، وكرامات قبل أن يتولى الأمر ، وهي دالة على توليته ، ولقد أحسن إدارة شئون الوطن والبلاد حين أمنت واطمأنت ، وسكنت •

قال الإمام السالمي رحمه الله : كانت أيامه أيام راحة واستراحة بعد المفتن والمحن •

قلت : وكانت له همة عالية في بناء مجد عمان ، وإعلاء شأنها .

قال ابن رزيق: لقد حاز أحمد بن سعيد قصب السبق فى مكارم الأخلاق ، توفيقا من ربه الخلاق ، فقد ساوى بين الفنى والفقير ، والبصير والضرير ، ورعى رعيته بإحسانه ، وأقر أعينهم بمكين مكانه ، فهو فى الكرم آية ، وفى الشجاعة غاية ، لولاه لصارت عمان وأهلها فى حكم العجم ، وأضحوا هم الملوك وأهل عمان لهم خسدم ، فجرع أكثرهم كأس الحمام لما أحاطوا بصحار سستين ألفا أو يزيدون فى القدار ، صالحوه لما رأوا عزيمته أحد من السيف البتار ، ورجعوا الى بلادهم أذلة بعسد العزة ، وأخرج من كان بمسقط الى بركا ، فقضى عليهم فيها .

وكان ولمي خلفان بن محمد بن عبد الله البوسعيدى شئون الخراج

بمسقظ ، وولى خميس بن سالم شئون العسكر بمسقط ومطرح ، وولى حسن الصرهنج على مراكب السلطنة ، وولى القضاء بمسقط الشيخ محمد بن عامر بن عريق العدوى المعولى من أهالى طة المطلع من أفى ، وولى قلم الحسابات رزيق بن بخيت بن سعيد بن غسان ، جد المؤرخ حميد المعروف بابن رزيق ، ورتب أعمال السلطنة أحسن ترتيب ، يتناسب مع العصر ، واشترى العبيد الزنوج الف عبد من الزنوج ، وألف عبد من النوبان ، وأسكنهم الرستاق ، وأضاف اليهم من العمانيين ألف جندى ، جعل الجميع بالرستاق إذ جعلها هى العاصمة ، وجمع الخيل والإبل المعدودة لمهمات الدولة بالرستاق ، واتخذ أربعة أعلام خاصة به تنتشر على موكبه عندها يتحرك لمهم ، اثنان رأساهما من ذهب ، واثنان رأساهما من ذهب ، واثنان رأساهما من ذهب ، واثنان رأساهما من فضة ، واذا خرج الى مكان خرج بأهل العلم الموجودين معه من مشاهير العلماء .

وكان لا يطيل بمسقط بل كان لا يتم شهرا فيها وفى كل مرة يتفقد حصونها ، وما بها من عدة ، وما يلزم لها من مؤونة ، ثم يمر على الفرضة عند خروجه من الحصون ، وينادى أن كل ما نزل هـذا اليوم بالفرضة لا عشور عليه قل أو كثر ، وكان دخل الفرضة التى تعرف الآن بالجمرك قدر ثلاثة لكوك صافى المساريف كلها ، ويرتفع أحيانا الى خمسة لكوك ، وكان له عسكر كثير فى المراكز المهمة والعثور المنظور إليها رعاية لحفظ الملكة من هجوم العدو المباغت ، فإن الحزم هـو الحفاظ وهو سور الملكة ، وكان أكثر عسكره بالرستاق حيث هو بها وهو المقصود بالذات من ناحية الأعداء ، ثم بصحار لأنها فى وجه الغازى ، ثم فى مسقط لأنها الميناء المهم ،

قال الإمام: وأعطى المملكة حقها ، وعدل فى الرعايا ، قال الأمير شكيب: أحسن التدبير ، وسن للمملكة قوانين مالية وتجارية ، واستبقي لنفسه إمارة الجيش البرى ، وعهد الى رجل من خواصه بنظر الأسطول ، ونظم جيشا دائما •

قال الإمام السالى: أعطى أحمد بن سعيد الملكة حقها ، والمعنى صان البلاد وحهاها ، واحتمل على كاهله أهم الأمور ، وهو عداء العجم ، وكان حكيما فى أعماله يعلم أن بغض العجم قد تغلغل فى قلوب أهل عمان ، وعم ذلك البغض اليعاربة الذين جاءوا بهم الى عمان لغير موجب إلا التنافس الضار ، وما من أحد يجر عدوا على وطنه إلا كان لدماره غارسا لما يقلعه من أرضه ، فإن غرس الشر لا يكون ظلا لغارسه ، ولا يثمر إلا الذعاف له ، وهذا أمر جربته الأمم قديما وحديثا ، واذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابا ، وكان أحمد بن سعيد ممن بعثه الله لحفظ الوطن فى تلك الأزمة ، وليعلم أهل عمان أن الأمر اذا لم يعضده الدين والإيمان سرعان ما ينهار .

فإنه لما كان الإمام ناصر بن مرشد الرجل المؤمن أيده الله وصره وشد عضده ، وقوى عزيمته ، ثم جاء بعده أولاد عهه الذين خلفوه على الأمر يحملون تيجان الإيمان وأعلام الرشاد • أصبح العمانيون يضعون رءوسهم لهم لوقايتهم من الأسواء ، ويفدونهم بالأرواح • ولما جاء سيف بن سلطان على خلاف ذلك خرج منه كالشعرة من العجين •

# أحمد بن سعيد يناصر الدولة العثمانية على العجم بالبصرة

كانت الدولة المثمانية مدت أياديها الى الشرق المربى ، وكانت البصرة من جملة ما تولته تلك الدولة ، فزحف إليها من الإيرانيين جحفل ضخم اصطلمها من أيدى رجال الدولة المسار إليها ، وحيث ذلك الوقت بزع فيه الطالع السعيد الأحمد بن سعيد ، وشاع له صيت بلغ مسامع الدولة المثمانية ، فطلبت منه المساعدة على الفرس المحتلين للبصرة ،

قال أمير ابيان : استولى العجم على البصرة ، فذهب أحمد بن سعيد بعشر سفائن حربية تجر عددا كبيرا من القوارب ، حمل عليها عشرة آلاف مقاتل •

قلت : وفى بعض الروايات ثمانية عشر ألف مقاتل ، وقائد الحملة هــو ولده هلال بن أحمد •

قال شكيب: وهزم الإيرانيين ونصر الدولة نصرا هؤزرا ، قال: فسرت الدولة منه وأجرت له راتبا سنويا كان لا يزال يتقاضاه أئمة مسقط الى أواخر القرن التاسع عشر ، قال: ومن جملة أسطوله طراد اسمه الرحمانى ، هو الذى كسر سلسلة الحديد التى وضعها الإيرانيون فى شط العرب لمنع أسطول عمان من الدخول الى البصرة ، فأرسله أحمد ابن سعيد الى مانفالوا فى جنوبى الهند سائلا عن السبب فى حجز مؤونة الأرز التى كانت ترد عمان كل سنة ، قال: فاستقبل تبيو عامل السلطان أعلم من فى مملكة غرناتيك مندوب عمان بكل حفاوة ، وأخيره أن السبب فى ذلك هو من متلصصة البحر الذين هم بساحل المالابار ، قال: فقصدهم الطراد الى ديارهم ، وقتل زعيمهم ، أى وبعد ذلك تأدبوا عن الاعتراض للمارة فلله در أحمد بن سعيد ،

## الظاهرة وأحمد بن سعيد

كنا قلنا تحت عنوان أحمد بن سعيد وزعماء بنى غافر ، إن بنى غافر لما كانوا عاشوا تحت علم محمد بن ناصر ، وكان محمد بن ناصر بحيث لا يخفى مقامه فى وقته ، حتى بلغ درجة الإمامة ، وكانت بسالته مضرب المثل فى عمان ، وكان النصر حليفه فى كل وقعة ، وكان يعاشر الحرب بنفسه ، ولم تعرف لمه قط كبوة ، ولا لسيفه نبوه ، حتى عظم قدره وعلا ذكره ،

وافترقت عمان بينه وخلف بن مبارك الهنائى ، وتغلغلت المداوة وخصوصا فى قلوب المفلوبين ، حتى شاع ذلك وذاع ، ولما مات محمد ابن ناصر ، وخلف بن مبارك قتيلين بصحار ، واعتقل بالأمر من جماء بعدهم بقى فى نفوسهم ها بقى مما خلفه المذكور ، ولذلك قاموا ببلعرب ابن حمير حين رأوا أحمد بن سعيد يتقدم على حصون عمان ليتولى ملكها .

ثم كان الأمر على خلاف رغبتهم ، وكانت حركتهم مزيجا من بنى غافر واليعاقيب ، ومن اشتمل عليهم من دروع وظواهر وبنى قتب ، وبنى كلبان ومن إليهم الذين كانوا أنصار محمد بن ناصر ، وكذلك النعيم ، وبنى ياس وهؤلاء تألبوا على أحمد بن سعيد ، وباينوه بالمعداء وانهزموا في وقعة فرق ، ورجعوا وقلوبهم حامية حقدا على أحمد بن سعيد ، ولذلك تألبوا عليه من امتلاك حصون الظاهرة ، وقصدهم أحمد بن سعيد ، فلم ينتصر عليهم ، بل انتصروا عليه ، وبذلك نهجوا المى غير عمان ، وتعلقوا بأناس آخرين حتى تبدلت جميع صفاتهم وتركوا قوميتهم الى قومية أناس آخرين ، لأن قلة العلم وغلبة الجهل وإشتعال المحقد فى قلوبهم أثمر تغيير أفكارهم ومعتقداتهم وأخذ بهم الى موالاة غيرهم قلوبهم أثمر تغيير أفكارهم ومعتقداتهم وأخذ بهم الى موالاة غيرهم

هم ذلك وبعد حين أكثر قبائل الظاهرة الى ما شماء الله • ولم يزل يسرى فيهم داء الجهل والفوضوية حتى أنه لم يعرف في المظاهرة بعد الدولة اليمربية عالم ولا حتى متعلم أو متخلق بإخلاق المتعلمين • ونتيجة لفوضويتهم وجهلهم أضمروا عداء للسلطات العمانية التي هي جامعتهم ، ولكون الجهل يسرى فقد لحق بأهل الظاهرة أهل جعلان المتى خرج منها أول عالم جليل هو ، منير بن النير الجملاني وبإختلاطهم مع بعض أهل الظاهرة ونفورهم من أبناء خلوتهم ، خيم عليهم الجهل فأصبحوا لا يعرفون من معتقدات الدين الاسلامي شيئًا فأورثهم جهلهم فوضوية مطلقة ، ومع تأكدهم أنهم فقدوا العلم والمعرفة فقد أصروا على ما هم فيه من جهل ونعرات جاهلية ، لذلك فقد تغير الوضع العماني من أقاصيه وأصبح الأفق العماني وعليه غبار الجهل والضللال ، فإنهم أصبحوا أنصار الباطل من أول يوم وقعت فيه حرب بلعرب بن حمير بفرق . ثم قام أحمد بن سعيد فقبض على شيوخهم فزادت النفرة ونأت النفوس الى حد بعيد • ثم زاد الطين بلة ، الواقعة التي وقعت بينهم وأحمد بن سعيد التي لم يخططها تخطيطا كاملا • لذلك لم ينتصر فيها أحمد بن سميد ، فلذلك ابتعدوا عن دولتهم العمانية وبقيت فيهم نخوة بنى غافر ومعرة النفوس فيها ، وفيمن انضاف إليهم وتفرقت الوحدة الدينية الى مذاهب شتى ، إذ لم يكن بعمان سابقا الى هذا العهد الذى ذكرناه غير وحدة علمية دينية قديمة واحدة • وقد عانت السلطنة العمانية من مؤلاء الفوضويين ذوى النعرات الكثير ، الكثير ، وأصبحت الظاهرة بابا لفزاة عمان وأصبح العراك مستمرا بين الغزاة والسلطات العمانية حتى عهد قریب ۰

قال أمير البيان: وكانت بلاد الظاهرة بمكانتها من الداخلية لم تخضع تماما لأحمد بن سعيد، وكان علو الكلمة لبنى غافر و قال: فثار منها أحدهم وهو ناصر بن محمد، أى ولد الإمام الآنف الذكر و قال: واشتطت الحرب بينه وأحمد بن سعيد و قال: فساق إليه هذا عساكر من العمانيين فانكسروا وأخيراً تصالح الفريقان على أن تبقى الظاهرة في يد بني غافر ويعترفوا بالسيادة للإمام أحمد •

ومضى الحال على هذا غير مرضى من الجانبين ، بل كل فى نفسه على خصمه ، قال ابن رزيق : وسبب حرب الإمام أحمد بن سعيد ، وناصر بن محمد المافرى ، أن ناصر بن محمد كان من دهاة العرب ، وكان صاحب أموال ورثها من آبائه ، وكان له مال جزيل حيث تولى البحرين من الإمام الطيب الذكر سلطان بن سيف الميعربى بعد فتحها من العجم ، كما قدمنا ذكرها فى كلام على هذا الإمام ، ولما مات الإمام المذكور رحمه الله ، ووضع النزاع بين الميعاربة بعمان ، اغتنم العجم الفرصة ، فزحفوا على البحرين بجيش ضخم ، أحاطوا بالوالى المذكور وحصروه ، وطال الحصار ، واستمرت المحرب ، وناصر قابض على الأمر بيد من وطال الحصار ، واستمرت المحرب ، وناصر قابض على الأمر بيد من عديد ، ولا بزال ينتظر نصرة الدولة ، فتأتيه فتفرج أزمته والدولة أصبح داؤها فى جسمها ، ويعالج جروح روحها ، فأنى تكون نصرتها لوالى البحرين

وقد حاول العجم نزول ناصر بن محمد من قلعة عراد التى بناها العمانيون ، ولم يقدروا على ذلك ، وأرسل العجم الى ناصر فى صورة الناصح أن الإمام قد مات ، وأن اليعاربة الآن فى خلاف ونزاع فيما بينهم ، وأهل عمان منقسبون أيضا كل مع واحد والاضطراب سار فيهم ، فخذ ما شئت من المال ، ولا عار عليك فى ذلك ، فلم يصغ إليهم أولا ، ولما طال العهد ، رأى أن لابد من الخروج ، لأنه لا ناصر له من قومه ، فصالح العجم على النزول على ما بيده من المال ، وما يدفعونه له ، وكان قد جمع أموالا طائلة ، إذ بقى مدة على ولاية البحرين ، وخراج البلد كله إليه ،

مخرج من البحرين وسلمها للعجم ، وجاء الى عمان حتى جاء الغبى ، وكانت هى كرسى الظاهرة ، وبها واجهة أكثرية الظاهرة ، وصار

هو الرئيس عليهم ، فطلب منهم أن يبنى بيتا فى المينين على رعوسى الأفلاج ليكون لهم حصنا ومرجعا ، وليسيطر به على الغبى وغيرها ، فلم يسمحوا له بذلك ، وبقى يفكر فى الطريق الذى يتسنى له به مطلبه ، حتى اذا صار الأمر الى الإمام أحمد بن سعيد ، وزال الأمر عن اليماربة ، وقع اتصال خاص بين الإمام أحمد ، وناصر بن محمد ، حتى صاهر الإمام ناصرا ، والتحم الصفر والحديد بعضه ببعض .

وبذلك رأى أهالى الظاهرة أن الأمور جاءت منقادة الى ناصر بن محمد ، غإنه ابن الإمام المعروف ، وأنه الغنى الموصوف ، وتلك أهم مؤهلات الزعامة ، وكان ناصر الذكور كما هو معروف من دهاة العرب ، فعند ذلك قال ناصر للإمام : على أى شى، تركت حصن الغبى بيد غيك ؟ قال لمه الإمام : أنا لا أحب الفتنة ، فقال ناصر : بينى وبين أهل الظاهرة ، فقال ناصر : وأى فتنة وأنت إمام عمان كلها ، فكيف لا تكون الغبى من خملة ممالك عمان ، قال الإمام : لا أحب الفتنة بينى وبينهم ، وبالأخص حملة ممالك عمان ، قال الإمام : لا أحب الفتنة بينى وبينهم ، وبالأخص للما صرت أنت صهرى ، وقدموك عليهم فصرت الرئيس عليهم ، فقال ناصر : أرى أن تقبض حصن الغبى ، فاذا قبضته لم يبق لك عدو يقدر على إظهار عداوته لك من أهل الظاهرة كلها اذا كانت الغبى هى المركز المهم فى الظاهرة ، ولا يهولنك الأمر ، فأنا أقبض الحصن وأقبضه من تريد من الولاة ، فوافق الإمام على ذلك ، فأرسل معه محمد بن عمير البوسعيدى فقبض ناصر حصن الغبى ، وقبضه الوالى الذكور بدون منافس ،

وقال ناصر الوالى: لا تهتم من أهالى الظاهرة ، ولاتهتم من أهالى النبى ، فأنا أكفيك أمرهم وعندى المسال والرجال ، وهذا كله مكر

وخداع ، فلما أحس أهل الظاهرة بحر الإنصاف من الموالى المذكور ، وخصوصا جبابرتهم وعتاتهم الذين تعودوا أن يسيروا كما يهون ، وجاءوا الى ناصر بن محمد : واقت الى ناصر بن محمد يشكون أمر الوالى ، فقال لهم ناصر بن محمد : واقت ما صنع فيكم غير العدل والإنصاف ، ولكنكم يا أهل الفبى لا تحبون العدل بينكم ولا الإنصاف منكم ، وكل من صار لكم محبا صرتم له أعداء ، أردت أن أبنى بيتا فى العينين بهالى لا بمالكم ، وفى أرضى لا فى أرضكم ، ليكون معقلا لعزكم ، فأبيتم وأنا حالى حال الإمام أحمد بن سعيد ، فمن أطاعه منكم فهو محب لى ، ومن عصاه منكم فأنا عدو له ،

ولم يزل ناصر بن محمد بن ناصر يتردد على الإمام ويدخل معه ويكثر المسير اليه ، وقد اصطفاه الإمام وأعلى مقامه عنده ، وهو يدرس ليه جبابرة الظاهرة فردا فردا ، ويشير اليه بقيد من يريد له قيدا منهم ، فلما رأوا تقدمه مع الإمام ، ورأوا تأييد الإمام له ، وكيف لا يؤيده الإمام وقد تقدم اليه بحصن الغبى أكبر حصن في ذلك العهد ....

فحينئذ تراجع القوم ، وقالوا فى أنفسهم : إن ناصر سيقهرنا قهرا بالإمام والأولى إرضاؤه ، فجاءوه وقد سرى الضعف فيهم فقالوا : ابن ما شئت أن تبنى نحن غلطنا فى منطك حسب المفهوم ، فقبل ذلك منهم وشرع فى البنيان ، ولما أكمله وسكن فيه ، وحط فيه ثقله خرج الى الإمام ومعه بقية الذين بخشى منهم ،

وقال: للإمام ما بقى من يخشى منه الخلاف لك ، ولا بقى خصم في الظاهرة إلا هؤلاء القوم الذين جئت بهم إليك ، وأخبره بأسمائهم واحدا واحدا فاحبسهم وقيدهم ولا تطلقهم حتى يهلكوا فاذلا هلكوا

انقادت لك الظاهرة كلها ، ففعل الإمام ، وكان مستصفيا له ، واذا به يعمل لنفسه بإهلاك معانديه ، غلما رجع عن الإمام وبلنخ الى مكان يسمونه دفع الأودية وهو مضيق بين الجبال قال لجماعته : إن الإمام لا يحب إلا هلاكنا ، فإنه ما احتشمنى لما أتيته ببقية المحبين فلان وفلان وعدد أسماءهم فقيدهم وهربت أنا عنه خوف أن يقهرنى معهم فى غفلة منه ومن رجاله ، والآن عزمت على حربه ، فهو بهذا مكر بجماعته إذ ساقهم الى الإمام ليقيدهم بدسيسته ، ويقضى عليهم انتقاما له حين عارضوه ، ثم مكر بهم هنا قائلا لهم : إن الإمام يريد يهلكنا ليكونوا فى جانبه ، وقد بلغ مراده من الإمام ومنهم ه

وهدذا من جملة دهاه الذي عرف به ، ولكنه يفكر لعل يوما ما تكشف عن هذا فيكون وبالا عليه من الجانبين ، وقال لهم : إن كان حالكم حالى فابنوا بروج واديكم ، وشنوا الغارات على الرستاق ، فأنا معكم بالمال والحال ، ولقد كفانا ما أتانا منه ، فأجابوه على ذلك ، إذ الظاهر كما يقول والعيب لا يعلمون عنه شيئا ، فبنوا بروج وأديهم بغاية السرعة .

ولما رجع الى الغبى قال لأهلها كذلك ، ولما أجابوه على حرب الإمام كتب الى ابن رحمة الهولى بوصوله اليه للمفاهمة ، وأن يجى، بقومه ، ولوح له بإشارات من كيده ومكره ، فجاء المذكور ومعه قدر خمسمائة رجل ، فعند ذلك أمر أهل الغبى بمناوشة الوالى ، وأن ييينوا لمه خلاف ما كانوا عليه ، واجتمعوا بالعينين للمشورة على حرب الوالى إن خالفهم ، ولما احس الوالى الخلاف من أهل الغبى ، وكان ناصر هو المتعهد للإمام بمناصرة الوالى ، وبلغ الوالى أنهم مجتمعون بالعينين

سار إليهم لشكوا لهم ما سمع وما رأى ، فدخل عليهم ، وأذا بهم على شوكة حرب ولعله ظنهم عليه لا معه ٠

قال لناصر ما الذي عزمت عليه أنت ، وجماعتك بهذا الاجتماع ؟ قال : لقد عزمت أنا والجماعة على حربك أذا أبيت الخروج من الحصن وتسليمه الى ، فمن أنذر فقد أعذر ، فقال الوالى : أريد منكم المهاة ثلاثة أيام ، إما سلمت إليكم الحصن ، وإما بادرتكم بالحرب ، فقالوا له كلهم عن لسان واحد : ذلك لك ، فلما رأى الوالى أن لا طاقة له بحربهم سلم الحصن إليهم ذلك اليوم ، لأنه تحقق ألا يقدر على عمل أى شيء وهو بين ظهورهم ، وإمامه بعيد منه ، فخرج كما دخل ولم يفكر ناصر أبن محمد أن وراء الوالى إماما حاكما قويا ، لكن فى نفس ناصر أنه أقوى من الإمام فى الظاهرة ، وأن الإمام لا يفعل شيئا مهما فى الظاهرة ، فإن قواته التى يقوم بها من عمان وأهل عمان الشرقية لا يهتم منهم من أصعب الأمور حرب الظاهرة ،

# أحمد بن سميد يجهز ولده هلالا لحرب الظاهرة

لما وصل والى الغبى الى الإمام أحمد بن سعيد وأخبره عن الواقع ، وأن زعيمهم الذى كان الإمام يعتمد عليه أصبح هو عميد العدلوة ، وأن أهل الظاهرة جعلوه رئيسهم ، استغرب الأمر واستعظمه حيث لم يكن منه في حق ناصر أصبح إلا إهضاء رغبته ، وإمتثال أمره ، وهو الذى طلب من الإمام أن يقبض حصن العبى ، وهو الذى أشار على الإمام بقبض أولئك الشيوخ الذين جاء بهم ناصر الى الإمام أحمد ابن سعيد ٠٠٠٠ ، وأشار عليه بقتلهم ، وأنهم هم المحذورون في الطرف الظاهرى ، وبصرفهم يستريح من نوازل الظاهرة ٠

ولما حصل المطلوب وأصبح ناصر معاديا للإمام أحمد بن سعيد بغير موجب ، فتبين أن له غرضا خاصا ، وليته لما أراد ذلك أبقى صحبة الإمام قوة له وسندا يعتمد عليها فى سواد الأمة ، وساس الأمور بغير هذا المداء السافر ، فأين الدهاء الذي عرف به ، ولكن هزة المال تجلب للنفس العطب .

ولو قال الإمام إن عاملك رأيناه لا يصلح لسياسة الحال الحاضر في الظاهرة ، ونحن عمالك والحصن نحن سلمناه إليك ، ونحن هنا منك وإليك وعدما تأمر بأمر فنحن نقوم به إن شاء الله ، ولكان الإمام يقبل منه ولو تحقق في الباطن أن الرياح منه والمطر منه ، إلا أن الأحوال تكون مستورة عن سواد العامة ، وإن كان ظن أن أهل الظاهرة يتهمونه بقتل الشيوخ الذين سعى هو بقتلهم عند الإمام ، فإن الظاهر يعبر عن الواقع ، أن الإمام هو الذي قتلهم ، فلل تعلق لهم بناصر بن محمد بن ناصر المذكور إذ هو بنفسه خرج هاربا من الإمام كما يزعم ، ولكن أبي الله المذكور إذ هو بنفسه خرج هاربا من الإمام كما يزعم ، ولكن أبي الله

إلا ينكشف غدر ناصر للإمام والناس ، فعند ذلك جهز الإمام أحمد بن سعيد قوته للزحف على هؤلاء فى دفع (۱) الأودية أولا ليزيل ما هناك من شوك الشر الذى قام به ناصر بن محمد ، وجعل ولده هلالا القائد لهذا الجيش ، وكتب لمحمد بن سليمان بن عدى اليعربى والى نخل ، أن يذمر لله رجالا من نخل ينصافون الى هلال بن أحمد ، ويكون أميرهم محمد ابن حمير اليعربى ، واستدعى أيضا قبائل الشرقية الى جعلان ، وطلب نجدة من بلوش مكران ، ومن الزدجال .

وأثار الإمام الكتائب من جهات عديدة ، ومضى هلال بن أحمد يقود القوات المتجمعة مع الإمام ، حتى أتى دفع الأودية وهو المضيق المهم فلم يقدر بنو غافر على الدفاع (٢) عنها وهرب القابضون لتلك الأبراج التى حصنوا بها ذلك المضيق ، فقبضها وقضى عليها ثم جاء القرطى وهو لبنى شكيل ، وكان بنو شكيل من أنصار ناصر بن محمد بن حمير يناصحهم فانقادوا له ، وأتى بهم الى القائد هلال بن أحمد .

وعندما وصلوا اليه وقد أعطاهم محمد بن حمير الأمان إذ سلموا حصن القرطى الى القائد هلال ، وإذ ذاك وثب عليهم من قتلهم جميعا ، وكانوا اثنى عشر رجلا يلقبون أولاد فرخ الريح ، وكلهم أولاد عم ، وهم أخص الخاصة من بنى شكيل ، وأخص أنصار ناصر بن محمد الغافرى ، فحمل بنو غافر قتلهم على محمد بن حمير اليعربى ، وأضمروا العداوة لحمد بن حمير وأقاربه ، وبقوا في حقد متقد لم يبرد حتى قتلوا سيف ابن مالك بن سيف اليعربى في نفس القرطى .

<sup>(</sup>۱) اسم مكان معروف .

<sup>(</sup>٢) المثل الشبائع يصدق هنا اذا جاء موسى والقى العصا الخ .

وقضى هلال بن أهمد أيضا على حصن القرطى وهذه القضية هى التى يشير اليها الشيخ أبو نبهان ، ورجع هلال بن أحمد الى أبيه منصور وغانما من هـذه الحملة ، حيث قضى على القـوة رجالا وحصونا ، وكان الإمام أحمد بن سعيد بصحار ، وقد اجتمع معه جحفل ضخم ، وجيش جـرار من شرق عمان كلها ، فخرج بهـذا الجيش على طريق الظاهرة ، وجاء على طريق السليف ، وكان الوقت حارا شديدا إذ كان وسط القيظ ، فمضى حتى سيح الطيب والقوم فى تعب ، إذ أكثرهم مشاة ، فدارت رحى الحرب بينهم ، غانهزم جيش الإمام إلا الزدجال ، وآل وهية والبلوش ، حتى قتل هؤلاء كلهم جميعا ، ولم يفلت منهم أحد ،

وهذه الوقعة تعرف بوقعة سيح الطيب ، أفنت رجالا عديدة ، وهلك المنهزمون بالعطش ، لأنهم غرب لا يعهدون الموارد ، وتوجه الإمام وولده منفردين لا ثالث لهما على طريق نجد الحديد الى نزوى ، وتغرق ذلك الجيش كله كما يقولون شغر بغر ، ولم ينج منه إلا من لاذ بالغبى ، فإن ناصر بن محمد أكرمهم وسيرهم الى أوطانهم بحال السلامة .

# أحمد بن سعيد يشن الحرب على نخل

كان بنظ محمد بن سليمان اليعربى على اتفاق هو والإمام أحمد بن سعيد ، وتعاهدا إلا يضون أحدهما صاحبه ، وكان من أولاد الإمام أحمد بن سعيد سيف وسلطان أرادا أن يتوليا الأمر على أبيهما ، وحاولا حصن بركا .

قال ابن رزيق: كان ولدا الإمام أحمد بن سعيد سيف وسلطان مستنكفين عن طاعة والدهما الإمام أحمد بن سعيد ، يحاولان انقياد الرعية إليهما دونه ، فأرادا أن يقبضا عليه حصن بركان ، فمكثا في حصن نعمان أحد حصون بركا وهو محل إقامة الإمام في بركا ، أي يتحينان الفرصة لحصن بركا ، فمكثا في نعمان ثم بعثا الي سيف بن سلطان اليعربي بنخل ، إذ كان نائبا لمحمد بن سليمان في نخل حال غيابه الي وادي بني خروص طلبا أن يرسل إليهما مائة رجل من أهل نخل ، فلما وصله كتابهما لم ينتظر عودة محمد بن سليمان من وادي بني خروص ، ولم يشداوره في هذا الصدد ، ولعله ظن أن ذلك عن اتفاق بينهم ، فقام بطلبهما وذمر الرجال ، وجعل القائد عليهم رجلا من أهل حلة العتيك اسمه خنجر بن سحود ،

فلما وصل خنجر بن سعود بقومه من أهل نخل ، قام الأميران سيف وسلطان واقتحما بهم حصن بركا ، وما شعر قابضوه إلا والقوم معهم في الحصن ، ولما علم أهل الحصن أنهما أبناء الإمام لم يكترثا منهما ، ولعلهم ظنوا أن الإمام أمرهما بذلك خوف عدو تخشى مباغته هجومه ، وكان أحمد بن سعيد إذ ذاك بالرستاق ، فلما بلغه الخبر استنكر الأمر من ولديه اللذين يرجو أن يكونا له عونا على عدوه ، وإذ بهما يقتحمان

على الأمر منافسين له ، ولعله غرة الشباب وسورة الملك حركتهما ، فإنه كما قبل لا يلد الأسد إلا أسدا ولا تلد الحية إلا حية .

وعند ذلك توجه الإمام أحمد بن سعيد بوجه حنق على فعل ولديه الذكورين ، فأحاط بحصن بركا وطوقه بالجيش وحصره حصرا حارا ، وأطلق عليه مدفعية ثقيلة ، ولم يزل الحصن يتحطم من ضرب المدافع حتى كاد أن يندك وهما فيه ، ولم يقدر أحد أن يقترب منه لشدتهما ومرارة صبرهما تحت غبار رصاص المدافع الداوى كالرعد في صعقاته ، حتى استأذن القضاة الذين صحبوا الإمام من الرستاق ، سألوه الإذن في الدخول عليها لإلقاء النصح لهما ، فدخلوا عليهما ونصحوهما وبينوا لهما أن الله لا يرضى عليهما ولا يوفقهما ماداما معاديين لأبيهما مخالفين المرم ، فأثر نصحهم في الرجلين وامتثلا أمر والدهما وخرجا من الحصن الى أبيهما ،

وأخرج أهل نخل الى نخلهم ، وعفا الإمام عن ولديه وأعرض عن أهل نخل ، ولكنه أضمر العداوة لمحمد بن سليمان واتهمه بالمواطأة لهما ، واتفاقه معهما أما هما ، فقد قبل منهما عذرهما آملا فيهها عدم العودة لمثل ذلك ، وأن الحركة التى أقاماها غلطة منهما ، وأما محمد بن سليمان اعتقد فيه نكث العهد ، وعدم الوفاء بالوعد ، ولما علم محمد بن سليمان بما كان من أهل نخل بواسطة نائبه ، ولم يملك من الأمر شيئا إذ السهم ملك قصده ، ولم ير التوجه بعذره الى الإمام ، والحرب قائمة بينه وبين ولديه على ساقها ، وهو يطلق المدافع على حصن بركا وأهل نخل ، وبتى حائرا لم يدر ماذا يغمل .

ولما انتهى الأمر بنزول سيف وسلطان ، ورجع الإمام الى الرستاق

قام محمد بن سليمان يكاتبه ويعتذر له فى ذلك بأعذار عنده ، فلم يقبل الإمام عذره ، والحقيقة أن طريق المغذر غير معبدة ، وصفة المغذر غير واضحة ، ولو كان ذلك كما يقول لنزل حالا الى الإمام وألقى ما عنده واعتذر إذ ذاك بما لديه من عذر ، أما كونه بقى ينتظر الأمر لن يصير فاذا صار لمسيف وسلطان فهو معهما بمقدمة رجاله ، أو صار للإمام توجه اليه بعذره أنه غير موجود •

فهذا العذر أوهن من بيت العنكبوت ، وكل أحد يفهم العذر المشار اليه أنه واهى ، وقرر الزحف على نخل ، فجمع جيشا ضخما من السند ومن الزدجال ومن الرستاق ومن سائر بلاد عمان داخليا وساحليا ، فاجتمع له جحفل جرار ، وتوجه بهذا لنخل والحقيقة أن سيف بن سلطان حسو الذي جر البلاء على نخل في هذه القضية والجاهل لا يمالي وقديما قبل :

# وجرم جره سفهاء قلوم العذاب نعلي جارمه العذاب

فدخل الإمام نخل ولم تقاومه البلد ، إنما قاومه الحصن ، فوجه اليه المدافع ذات القنابل الوارية وقد ضرب الجيش معسكره فى نخل كل فى مكان ، أما الزدجال فعسكروا فى بيت الشريحة الذى لبنى عزان فرقة من أهل نخل ، وبقية القوم انتشروا فى نخل الى حضين ، حتى لا يأتيهم عدو يباغتهم على طريق عقبة الصخبرى .

وكان الشيخ عبد الله بن صالح الرواحى رئيس بنى رواحة ، وشيوخ المعاول غير راضين بحرب نخل ، نظرا الى أن محمد بن سليمان ما أحدث حدثا يجب أن يعامل عليه بسخط ٠٠٠

قلت : أما ف نظر الإمام فإنه حدث هام حيث ساق عامله جيشا لناصرة ولدى الإمام أحمد بن سعيد ٠

قال ابن رزيق: فلما طال الحصار خرج الشيخ عبد الله بن صالح بجماعته بنى رواحة الى بلدانهم ، وخرج أيضا شيوخ المعاول بقومهم ، كذلك بغير إذن من أحمد بن سعيد ، وكان هو لما طوق الحصن بالحصار ، وأمر بضريه بالمدافع وأحكم الرصد عليه توجه الى الرستاق للتدابير اللازمة ، فكان خروج الذين خرجوا والإمام غير موجود بنخل ، وبقى باقى الجيش على حاله يعيث فى البلاد ، يقطع النخل ويهدم البناء ، وبقتلع الشجر من أصوله ، وها أبقوا من النخل والشجر إلا قليل ، وأهل البلاد هاربون منها وأرسل يطلب من زعماء الظاهرة المناصرة ، فلم يتحصل منهم على مفيد ، ورجع بالخيبة ،

ثم توجه الى النعيم وكان زعيهم إذ ذاك شامس بن محمد بن بيات الشامسى ، فأجابه بألف رجل من نعيم وبنى قتب ، فمر بهم على طريق جبرين ثم على طريق وادى بنى رواحة ، وتسللوا فى الوادى فى حال خفية وانقسموا جماعات وفى دفعات أيضا ، وتوجهوا للمطرح ليشاغلوا الإمام فى فكره ، وليشوشوا عليه فى هذه الجهة المهمة ، وكان دخولهم المطرح عن طريق عقبة مراخ ، وهجموا البلاد ، ونهبوا وسلبوا وعاثوا فى البلاد كلها ، وانتهبوا السوق وحملوا أموالا على الأهالى والتجار ، وتجهوا الى نخل فاعترضهم المعاول ، ولم يغنوا شيئا ولعلهم لم يبذلوا جهدا لأنهم خرجوا عن الجيش هم وعبد الله بن صالح الرواحى ،

وكان جيش الإمام خرج من نخل زرافات ووحدانا ، وحل محلهم قوم جاءوا لنصرة محمد بن سليمان من بنى غافر أعداء الإمام ، وجاء

قوم من بلدة الحزم التى هى تحت الرستاق ، ثم خرج أهل الرستاق ، وأخيرا خرج الزدجال •

ولمل الإمام يبذل فى حرب محمد بن سليمان وكان سبب فشل جيش الإمام أحمد بن سعيد خروج عبد الله بن صالح والمعاول ، وبخروج هؤلاء تزعزع قرار الجيش ، وظل يتملص من نخل خارجا ، ولما وصل الخارجون من مطرح ووصلت نجدة بنى غافر وأهل الحزم ، تقوى محمد ابن سليمان وأحاط على الجيش المحاصر لحصن نخل ، فأحاطوا بأهل الرستاق والزدجال ، ولما ضاق عليهم الحال طلبوا من محمد بن سليمان أن يسيرهم بما عندهم من السلاح فوافقهم ، فخرجوا من نخل ،

قلت: يتبين أن أحمد بن سعيد لم يجتد فى هذه الحرب أولا لأنه خرج وترك الجيش يميث فى البلاد ، ثم لم يعد عليه بعائدة ، ثم بلغه خروج الخارجين منه ولم يرسل قوما يدلهم ، وعلم عن وصول المناصرين لهم ولم يتحرك بشىء ما ، ومما يؤيد ما نتحراه أن السعاة لما رأوا أحمد بن سعيد غير مجتد فى حرب محمد بن سليمان ، سعوا بالصلح بينهم على أن يبقى محمد بن سليمان مكانه ، وألا يخون أحدهما صاحبه ، وانتهى الأمر فى قضية نخل على هذا الحال ،

ولعل الإمام أحمد بن سعيد فى تراخيه عن حرب نخل خاف استفحال المخطب بينه وبين المناصريين لحمد بن سليمان من أهالى الظاهرة ، وكان لكل عهد سياسة ، وكان أحمد بن سعيد السائس الأكبر المحنك المشهود له بذلك فى أحوال عديدة .

## سيف وسلطان ابنا أحمد بن سعيد يحتلان مسقط

لقد سبق أن سيف وسلطانا ابنى أهمد بن سعيد احتلا حصن بركا بأهل نخل ، وقام والدهما أحمد بن سعيد عليهما ، فأخرجهما من الحصن بعد شدة ، وسلما أمرهما لوالدهما الإمام ، واصطلح الحال بينهما وأبيهما ، وظن الإمام أحمد لا يعودان لمثلها ، واذا بهما يقتحمان على الحصنين المجلالي والميراني ، فقبض سيف بن أحمد الحصن الجلالي ، وسلطان الميراني ، وبقبضهما قبضا على ناصية مسقط ، واحتلاها وأخرجا من فى الحصنين من جنود أبيهما ومعهما الشيخ جبر بن محمد الجبرى ، وبعض الرجال فواجههما أهل مسقط من تجار وغيرهم وتمكنا من البلاد .

ولعل ذلك كان عن خيانة من القابضين والدراهم تفعل أكثر مما تفعله المجيوش ، ولما بلغ خبرهما أباهما أحمد بن سعيد هبط من الرستاق بجيش لا يزال مرابطا معه معتدا له دائما للحوادث الطارئة ، فلما دخل مسقط هم بضربهما بالمدافع ، وكان معه أخيار الرستاق ، وبالأخص هم الذين أخرجوهما من حصن بركا برضا أبيهما ، فساروا إليهما بصفة الناصح المشفق بالكل ، وصورا صلحا بين الطرفين ، هو أن ينزلا الى أبيهما مذعنين له ، وأن يبقى سيف مع أبيه في حله وترحاله ، وأن يكون الحصنان في أيديهما لا ينزعهما منهما ، ولا يرفع أيديهما عنهما ، فقبل الطرفان هذا الصلح والداعي لهما الى ذلك ، كأنهما أحسا بأن أباهما قدم عليهما ولده سعيد ، وتخيلا ميل الناس اليسه ، وقد ظهر هذا الحال عليهما وبقى الحال على ذلك سنة كاملة ،

وبعده هبط الإمام أحمد بن سعيد من نزوى وولده سيف معه ، ولما وصل بدبد قيد ولده سيف وحمله المي مسقط مقيدا ، ولما وصلها هم يضرب الحصنين بالمدافع على من فيهما من العسكر أيا كانوا ، فقام الناس بينهما بالصلح على أن يسلما إليه الحصن الغربى ، ويبقى الحصن الشرقى في أيديهما ، ويطلق الإمام ابنه سيفا من القيد ، فأطلق ولا يلزمه ملازمة أبيه ، بل إن شاء سار ، إلا فعلى رغبته متى يريد السير اليه لقابلته ،

ورجع أحمد بن سعيد من مسقط الى عاصمته الرستاق ورجع ولداه الى بركا ، ونزلا حصن نعمان وكانا يقيمان فى نعمان غالبا ، ولم يزالا بعين الإمام ، وهما لم يحاولان أمرا لو نبا السيف دونه لما عيب .

وبناء على ما أشرنا اليه سابقا أنهما لحظا عطف أبيهما على ولده أرادا أن يعملا به عمل إخوة يوسف بيوسف ، ليخلو لهما وجه أبيهما ، وكان المذكور تأثل أموالا بالبلد حبرى من وادى المعاول ، ولعل ذلك من جملة ما غاظهما ، فسارا اليه بصفة زائرين ، ومكثا معه يومين فقابلهما بكل حفاوة وجميل ، ولعله لم يتصور ما يريدان ، فطلبا منه أن يصحبهما الى نعمان بصفة زائر لهما فولفقهما وخرج ممهما ، فلما وصلا نعمان قيداه وحملاه فى سفينة الى مسقط ونزلا بالحصن الشرقى ، إذ كانت فى أيديهما بالصلح المتقدم .

فلما بلغ خبرهما أحمد بن سعيد قام من الرستاق مغضبا ، ونزل مسقط بجمع كبير فأرسل اليهما أن يطلقا أخاهما المذكور ، فأبيا وأصرا على عدم إطلاقه ، وعند ذلك أمر على قابضى الحصن الغربى بضربهما بالمدافع ، ونصب على الحصن الذكور المراصد ، وهي السيب المحاصرة

له المحيطة به ، وأمر قادة المراكب أن تضرب الحصن بالمدافع من البحر ، فأطلقت النيران على الحصن الجلالي من كل جانب ، فلا تسمع في مسقط إلا صعقات المدافع بشدة مريعة ، وبقيا في حصنهما والمد يصل اليهما من بطانتهما ، فإن لهما بطانة ، ولكل أحد بطانة ،

فكان أهل طيوى وأهل صور ومن معهم بسحبون لهم المؤونة اللازمة بأنواعها تمورا وأغناما وغيرها مما قدعو اليه حاجتهما ، حتى طالت الحرب بينهما وأبيهما ، فهرب أهل مسقط الى يتى وقريات وغيرها من السلحل خوفا من رصاص المدافع الذى ينتشر فى البلاد ، حتى تكسر جانب كبير من الحصن : فلما حاول الجنود الركضة عليه لم يقدروا ، إذ وجدوا رصاصا أحمر يخطفهم ، فقتل منهم رجالا فى حال زحفهم عليه ، وكان الشيخ الجبرى همهم ، فخرج الى الطرف الشمالي يستجيش أهل ذلك الجانب ، وجاء بجيش أميره صقر بن رحمة الهولى .

وكانت سياستهم تقتضى الإحاطة بالرستاق مادام أحمد بن سعيد محيطا بالكوت فى مسقط، وأنه كان يغار على الرستاق كثيرا، لأنه اتخذها عاصمة ووطنا، فأحاطوا بحصنها، وأرجفوا بها إراجافا شديدا، فكان من القدر أن خان أحد الخدام فى الجلالى، وأهبط سعيد بن أحمد الى أبيه بحبل من الكوت يحمله على ظهره،

وكان الخادم قويا ويعرف بابن منح فجاء بسعيد الى أبيه ، ولما أصبح الصباح تحققا هرب أخيهما سعيد والخادم معه ، وكانا جعلاه المحارس الخاص على أخيهما المذكسور ، ولما بلغهما إحاطة الهولى بالرستاق ، خافا اجتياحه إياها ، ثم يعود على مسقط فيجتاحها ، إذ قيل

ل عنده ثلاثين ألفا ، فأرسلا الى أبيهما بالخروج من الحصن ، وواجها أباهما بالجريزة ، وطابت نفسه عليهما وأعطاهما عطايا ، وحمد نظرهما وما لا حظاه فى هذه المبادرة وخرج أبوهما الى الرستاق وهما الى نعمان ، والى هذا يشير أمير البيان حيث قال : ولم يكف كون بنى غافر مستقلين بالظاهرة ، واليمارية مالكين بعض الحصون ، حيث ثار على أحمد ولداه سيف وسلطان ، واعتصما بقلعة بركا .

ثم ذكر حرب مسقط الى أن قال: ثم إن أحمد أخذ هذه المسألة بالتؤدة ، وانتهت بينه وبين ولديه بسلام ، والحقيقة أن أحمد بن سعيد لم يتأثر من ولديه كل التأثر ، لما للولد في قلب الوالد من الحنو والعطف ، ومن ناحية الرجلين رأى فيهما الحفاظ على الملك وأنهما لن يضيعاه ، وأن تلك الحروب التي قاما بها ما هي إلا دروس تعبر عن المستقبل الذي سوف يعترضهما ، فمن هذه الناحية رأى فيهما العزم الذي يحبه منهما ، وعرامة الولد في صغره دليل عقله في كبره ، وأن أحمد بن سعيد في آخر عمره فضل الرفق ، واحتمل عدة أسايا ،

ومن ذلك سكوته عمن أحاط بالرستاق فى حال الحرب بمسقط بينه وبين ولديه ، وأن ذاك كبير فى اعتبار الزعامة العامة ، الى آخر ما عرف له من أخلاق واشتهر به من رعاية ، فإنه كما قال الإمام السالمي رحمه الله : وكان أحمد بن سعيد صاحب همة عالية ، ومطلب سام ، وجرأة وإقدام ، فصار ملك عمان كله إليه إلا ما شاء الله .

قلت: هـذا الذى استثناه الإمام الملامة هو ملك الظاهرة من عمان كما أشرنا إليه • قال: ودانت له القبائل ، وسكن الحركات ، وأطفأ كثيرا من الفتن ، وأمر ، ونهى ، وقام بأمر الدولة ، وأعطى الملكة حقها ، ودافع العجم • قال: واستراحت الرعية وتجدد الملك ا ه •

# مقام أحمد بن سعيد من الناس

إن مقام أحمد بن سعيد من الأمة بعمان بحسب المعلوم مقام وطيد ، لا يتزعزع حبه خصوصا أهل الساحل من صحار الى مسقط لهم فيه محبة خاصة ، لأنهم ألفوه أكثر من غيرهم واصطفاهم قبل غيرهم ، فكان يقوم ويقعد بهم ، وجعلوه بمثابة الأب الشفيق عليهم خصوصا في حال أزمة المعجم ، وخوف الناس منهم ، وأما أهل عمان الداخلية ، فمقامه عندهم مقام هيبة ، لأنهم علموا منه ما أكبروه عليه في أحوال متعددة ، فأهل الساحل على طول الخط لا يرون لأحد غضلا كفضل يرونه لأحمد ابن سعيد ، فلا تسمع منهم إلا الإمام ، وابن الإمام ، وسوق الإمام ،

وهكذا حتى رسخ فى قلوب الذرية ، وحتى إن بعضهم يلهج بهذا فى حواره وحديثه ، ولا يعرف من هو الإمام المعنى بهذا فقرر ذلك فى قلوب النش، بعدهم متوارثا حتى الآن ، يجرى ذلك على ألسنتهم وإن كانوا لا يعرفون المعنى به من هو ٠

ولا شك أن للفضل مقام ، وللزعامة لزام ، وجبلت القلوب على حب من أحسن إليها ، وهو قد أحسن الى أهل الباطنة ليكونوا له أداة صالحة عندما يتهجسون من العدو شيئا أن يكونوا مع الإمام بكل مستطاعهم ، واذا كان الإمام ذا أخلاق وذا رعاية ، وله شعور حساس ، وله حفاظ صحيح على الأمة ، أنزلته الأمة منزلة التوقير والتعظيم ، وبذلت في صالحه ما عز وما هان ، واذا كان بخلاف ذلك كان الأمر على العكس ، والله يعلم المفسد من المطح .

وكان أحمد بن سعيد من صالحى الملوك ، ومن السلاطين المحبوبين في سواد الأمة ، على المعروف في الجيل الذي عاش فيه ، وكان أحمد بن سعيد حجر أساس هذه الدولة البوسعيدية ، وواضع دعائم أساسها بالسيف ، وكان الباني لأركانها ، والمشيد لمعالمها ، والموطد لعرشها ، والمعبد لطريقها ، بحيث يعرف ذلك الكل من أهل عمان ، فإنه لم ينلها بالمهوينا ، ولم تأته ميراثا ، وإنما جاءته بحد الصارم الذكر ، وببذل المال على الرجال الذين هم الدعاة اليه ، والحماة له ، والرعاة لأوامره ، وبسعر الليالي بين السيف والرمح ، ومن طلب المعلا سهر الليالي ، واحتمال الأذي وركوب المشقات قال أبو تمام :

طلب المجد يورث المرء خبسلا وهموما تفضفض الحسيزوما مستراه وهسو الشسجى خليا وتراه وهسو الصحيح سسقيما

ولقد قضى أحمد بن سعيد على الدولة اليعربية حين رآها على الطريق النائى عن الحق ، ورآها تجنح الى الباطل ، وتجمع الى فساد عمان بحر الأجنبى اليها بعدما أخرج آباؤه منها الى الأيدى الأثيمة ، حتى قضى على ظلمها وفسادها ، الذى طم على الأمة ، وغسل أحمد بن سعيد العار عن وجهها ، وأعاد إليها سمعتها ، وكبح جماح عدوها ، بحيث أصبح انتقامه من العدو يعطى ما فعله بعمان ، وعليه فيجب أن يرفع شأنه ، ويعلى مكانه ، وتؤيد زعامته ، فانه البطل الغيور ، والليث المحصور ، الذى قام بواجب الوطن ،

# وفاة أحمد بن سعيد الإمام

وحيث ان كل حى ميت ( إنك ميت وإنهم ميتون ) وإن ذلك لابد منه فقد توفى أحمد بن سعيد فى سنة ١١٩٦ بالرستاق وقــبره بهـا غربى الحصن •

قال الإمام السالى رحمه الله : كانت أيامه أيام راحة واستراحة بعد تلك الفتن والمحن ، يعنى الفتن التى قام بها سيف بن سلطان ، والمجم بعمان ، وكانت مدة ملكه بعد المقد تسعا وعشرين سنة ، وقبل العقد منذ أن كان واليا على صحار كذلك ، فكان عهده له أثره الخالد .

قال ابن رزيق : وكانت وفاته في حصن الرستاق ليلة الخميس من شهر ذي القعدة سنة ١١٨٨ ٠

قال أمير البيان : كانت مدة ملكه أربعا وثلاثين سنة ، قال : وكان خلاص عمان من العجم على يده •

قلت: وكانت مصيبته على أهل عمان كبرى ، لأنه أصبح السد المنيع لعمان من العدو الأجنبي الذي يحاول في عمان ما يحاول ، فإن الشر العماني الفارسي لا يزال من العهد الأول الذي عرفه التاريخ ، ولكن كل شيء يجرى بمشيئة الله عز وجل ، والله يعز من يشاء ويذل من يشاء ، وكل شيء ينتهي إليه ، وتلك هي سنته ،

وبموت أحمد بن سعيد وقع الخلاف فيما كان منظورا إليه ، فإن (م ١٢ -- عمان عبر التاريخ ج ٤) خلاف أولاد أحمد بن سعيد بزغ فجره فى أيام أحمد بن سعيد كما علمت ، وقد حاول سيف وسلطان الاستيلاء على الأمر فى عهد أبيهما ، وقيدا أخاهما سعيد بن الإمام ، فماذا يكون الحال والعمانيون الذين يستغلون الخلاف ينتظرون دق ساعته ، لينضم كل فريق الى جانب ، وقد أصبح الملك يبكى بانيه ، ويندب بالأسف المضنى راعية ، فإن أحمد بن سعيد بذل فى صالح الأمة النفس والنفيس •

## أولاد أحمد بن سميد

لقد توفى أحمد بن سعيد وترك أولادا ذكور ا سبعة :

أولهم وهو أكبرهم: هلال بن أحمد ، الذى قاد الحملة الى البصرة ، وهو الذى قضى على مشايخ بنى غافر فى حرب القرطى فقرطهم قرطا أتى على آخرهم ، ومات بالسند إذ أصيب بالعمى ، فخرج للملاج ، فكان سبب موته بالسند •

والثانى : سلطان ، وهو الذى قام هو وأخوه سيف بالحرب عهد أبيهما فى بركا ، وفى مسقط كما سبق ٠

والثالث: سيف الذي تواطأ هو وسلطان على تلك الحرب المسار إليها ، والى سلطان تتصل الملوك في عمان وزنجبار كما سوف يقف على ذلك القارىء إن شماء الله •

والرابع: هو سعيد الذي كان أحمد بن سعيد يحبه ، وهـو الذي تآمر عليه أخوه سيف وسلطان وقيداه ، وهو الذي تولى الملك بعد موت أبيه كما سوف يأتى خبره إن شاء الله ، واليه ينتسب أولاد بدر بن حامد ٠

والخامس: قيس بن الإمام الذى تولى الرستاق العاصمة المعبوبة لأحمد بن سعيد ، وتولى صحار أيضا ، واليه تتصل سلسلة آل عزان كما سوف يأتى بيان ذلك إن شاء الله ٠

والسادس: محمد وإليه يتصل نسب أولاد راعى ظبية المعروفون ، وهو الذي تولى السويق أولا ، وسيأتي خبره مفصلا .

والسابع: طالب الأعمى الذى تولى الرستاق أيضا ، وله فيها حل وعقد وقد كان شديدا ، ولم يعقب وسنفرد لكل واحد منهم ذكرا خاصا لإيضاح قضايا تاريخهم والله ولى التوفيق •

قال الإمام السالمى: وهو يذكر وفاة أحمد بن سعيد قال: وخلف أولادا منهم سعيد بن أحمد ، وسلطان بن أحمد ، وقيس بن أحمد ، ومحمد بن أحمد ، وطالب بن أحمد ، وهؤلاء كلهم يقال لهم أولاد الإمام ، قال : فأما سلطان فهو أبو ملوك مسكد وزنجبار ، وأما قيس فهو أبو ملوك الرستاق ، وكانوا قبل ذلك على صحار وتوابعها ، وأما محمد وطالب فإنهما وليا من قبل إخوتهما فولى طالب الرستاق ، وولى محمد السويق من الباطنة ، وأما سعيد فهو الذى ملك بعد أبيه بالحال ، وتسمى بالإمامة ، وخاطبه بها أبو نبهان لمنى خاص •

قال : واشتهر بهذا من بين إخوانه فأولاده يقال لهم أولاد الإمام ابن الإمام ، قال : ولم يمدل فى ملكه ، ولم يرض المسلمون عليه ، وكان أديبا لبيبا معدودا من أدباء عصره ، قال : ومما ينسب اليه من الشعر قوله متغزلا :

یا من هـواه أعـزه وأذلنی

کیف السبیل الی وصالك دلنی
وتركتنی حـیران صبا هائما

أرعی النجوم وأنت فی عیش هنی
عاهـدتنی ألا تمیـل عن الهوی
وحلفت لی یا غصـن لا تنثنی
هب النسـیم ومال غصن مشـله

أین الزمان وأین ما عاهـدتنی

جلد الزمان وأنت ما واصلتنی

یا باخلا بالوصل أنت قتلتنی
واصلتنی حتی ملکت حشاشتی
ورجعت من بعد الوصال هجرتنی
لما ملکت قیاد سری فی الهوی
وعلمت أنی عاشق لك خنتنی
فلاقعدن علی الطریق فأشتکی
فی زی مظاوم وأنت ظلمتنی
ولأشكونك عند سلطان الهوی
لیعذبنك مشل ما عذبتنی
ولادعون علیك فی جنح الدجی

هذه الأبيات الرقيقة ذات الانسجام العذب ، والمشرب الحلو ف أسلوبها اللطيف ، ولفظها الرائق ، ذات الذوق الحلو عند أهل الفن •

فصباك تملى مثل ما أبليتني

## سعيد بن أحمد بن سعيد الإمام

لا يخفى أن أحمد بن سعيد الإمام هو البانى لهذه الدولة البوسعيدية ، وواضع حجر أساسها ، وهو هيولاها على الصحيح ، ويجهوده وعزمه قامت على أنقاض تخريبات سيف بن سلطان ، الذى ساء فعله عندما تولى الأمر ، وقد قلده العمانيون أمرهم ، وخضعوا له احتراما لآبائه الذين كانوا يتولونهم ويرضون عنهم ، ولما تولى سيف المذكور جاء فى طريق خاص به اختاره لنفسه ، ولم يصغ لنصح ناصح ، ولا لرأى مجرب للأمور ، ولا للمارفين بالحقائق من مشايخ العلم الذين يقوم البناء على كواهلهم ،

فإن الإمامة قضية علمية تقوم بأهل العلم وتقعد بهم ، ولما ظن اليعاربة أن الدولة ميراث سسواء كان الوارث صالحا أو غير صالح ، ورأوا أنهم السادة في عمان ، نزع الله ذلك من أيديهم ، ووضعه في أيدي غيرهم ليعلموا أن الأمر في الحقيقة بيد مالكه الحقيقي الذي يعز من بشاء ويذل من يشاء ، وهسو الذي ينزع الملك من أيدي مالكه الذي يظن أنه المحقيق به ، والمالك له ، ويضعه في يد الآخر الذي لم تحكم به النغوس ، ولم تتصوره المقول والله أعلم حيث يضع رسالته .

ولما مات أحمد بن سعيد كرسى الدولسة البوسعيدية ، وواضع حجر أساسها ، تولى الأمر ولده سعيد ، وتسمى بالإمامة من غير أن يجتمع عليه أهل الحل والعقد ، ممن هم الحجة فى الدين ، فإن الإمامة فى الذهب أصلها اختيار المسلمين لصالحها لا لكل من يقول أنا الإمام ، فإن إمام الصلاة لا تصلح إمامته إلا اذا رضيته الجماعة ، فكيف بالإمامة العظمى ، التى تترتب عليها أحكام شرعية ليس لأحد أن يقضى فيها إلا بأمر الإمام الذى تجب طاعته من الناحية الشرعية ،

وكان سعيد بن أحمد الابن المحبوب لدى والده أحمد بن سحيد ، فإنه يتوسم فيه سمات الخير ، ويرجو منه المصلحة العامة فى الأمة ، ولذلك غار منه أخواه سيف وسلطان ، فأركباه الأدهم ، وأودعاه الجلالى ، وخاف أبوه عليه أكبر من ذلك ، ولكنه نجا منهما ، وبعد أبيه تولى الأمسر على إخوته ،

وكان ابن رزيق يصفه بالشجاعة وفصاحة اللسان والأدب العربى ، وله رواية ودراية ، وله شعر أوردنا منه تلك الأبيات المارة آنفا ، وبعد موت أبيه تولى حصون عمان إلا حصن الحزم ، وحصن نخل وحصن جبرين ، وهو الذى ولى أخاه قيس صحار ، وجيش لأرض السر جيشا ضخما أراد به إخضاع قبائل الظاهرة ، فقتل منهم عدة رجال خصوصا من بنى غافر ، فإن بنى غافر بقوا على الحال الذى كان عليه والده ، ورأى الظاهرة عدوه الذى لابد من الأخذ على يده مهما كان ه

قال ابن رزيق : وغزا الحمرا فقتل شيخهم ، وهابه أهل عمان ، واتخذ الرستاق عاصمته إذ ذاك ، وولى على مسقط الشيخ محمد بن خلفان البوسعيدى المعروف بالوكيل •

ولما كانت الحرب التى قام بها محمد بن ناصر العافرى ، وخلف بن مبارك الهنائى ، سيئة الأثر بعمان ، وكان من أثرها تأصل الضغن بين المعانيين ، وتحزبوا من أجلها ، وتغلطت العداوة فى قلوبهم لبعضهم بعضا ، وشمل ذلك كل من دخل فيها من القبائل ومن لم يدخل ، وسرى فى النفوس سريان النار فى الهشيم ، فانقسم الناس من أجلها فى عمان قسمين كما هو ملوم ، فأثر ذلك المداوة بين المسلمين فى الوطن والدين ، وأصبحوا حزبين متعاديين أشد العداوة ، واذا اعتبرت الأحوال ربما

وجدت لحمد بن ناصر العذر ، لأن أكثر المسلمين كانوا معه حتى بايعوه بالإمامة ، وعاش إماما يقوم ويقعد باسم الإمامة ، ولم يقل أحد من أهل العلم إنه أحدث حدثا يوجب خروجه من اسم الإمامة ، وكانت القبائل معه ، وأما خلف بن مبارك بخلاف ذلك ، ولكن للضعف أسباب منها الجائز ومنها غير الجائز ، وأهل عمان لا يليق بهم والأعداء محيطة بهم من كل جانب ، إلا أن يكونوا يدا واحدة ، ولسانا واحدا ، ويتركوا كل ما يخل بموقفهم ، وإلا أكلتهم الأمم المحيطة بهم ، وهم فى فخ عداوتهم لبعضهم بعضا ليس ولعمر الحق هذا من صفات الرجال الأحرار ،

ولم يصرح لنا التاريخ عن الصفة التى تولى بها سعيد بن الإمام أحمد الأمر بعد أبيه ، هل هو بولاية العهد له ؟ أم باتفاق العلماء الذين هم الحجة فى الإمامة ؟ أم تولى بحكم القهر والغلبة مع أن أخويه سيف وسلطان نافسا أباهما على الأمر وقاتلاه كما عرفت ، وقبضا على سعيد المذكور وأودعاه السجن ، وهما هنا موجودان ولم يعرف لهما نزاع فى الأمر ، ولا مقال ولا احتجاج .

وكان سعيد المذكور فى عهد أبيه تولى نزوى ، وهذا يدل على مكانته من أبيه إلا أنه لم يحسن العمل فعزله أبوه وولى غيره ، وكان أهل نزوى ممن يكرهه حتى شكوه الى أبيه ، وكان الشيخ الصائغى كذلك وهو من أهل نزوى لا يرغب فى سعيد بن الإمام أحمد ، بل اعترض له عمله ،

قال ابن رزيق : إن الإمام سعيد بن الإمام أحمد أحدث أحداثا بعمان غير صالحة ، قال : فمقته أهل عمان كافة ، ومالوا الى أخيب قيس وهموا بعقد الإمامة له فى المصنعة ، ومعهم سيف وسلطان وطالب ومحمد ، ولم تنته القضية ، وأرجأوها الى العاصمة السعيدية الرستاق ، فتوجهوا إليها ، وكان سعيد المذكور فيها وأرسلوا إليه بالحضور معهم فلم يحضر ، ولعله خاف على نفسه فأرسل اليهم بالضيافة ليشاغلهم بها

عن الحضور ، ولما تحقق الأمر الذي اجتمعوا له باغتهم بإطلاق مدافع القلمة عليهم ، ووافق ذلك حال فراغهم من الأكل ، فتفرق القوم عن غير شيء يحسن السكوت عليه ، وكان اجتماعهم بمحلة قصرى من الرستاق ، وتبعثر الرأى الذي بيتوه ، ولعلهم رأوا نار الفتنة تشتمل بهم ، ففضلوا التأخير الى وقت أخير •

حتى فى السنة الثانية من ولاية المذكور ، اجتمعوا فى نخل لهـذا الصدد بعينه ، وكان بها محمد بن سليمان بن عدى اليعربى ، وطلبوا حضوره معهم ولم يحضر ، ولعلهم رأوا منه العداوة وهم فى بلاده ، وكان أيضا أرسل لهم بالطعام لهم ولدوابهم ، ولعله خائف من الأولى التى وقعت عليه من نائبه فى عهد الإمام أحمد بن سعيد ، وخرجوا من نخل ولم يتم لهم أمر ، وعلى كل حال إن الأمسور مرهونة بأوقاتها وفسساد الرأى اذا تردد ٠٠٠٠

## حمد بن سعيد بن الإمام أحمد بن سعيد

كان الإمام سعيد بن الإمام أحمد ، ولدان هما حمد وأحمد ، وكان لكل واحد منهما كياسة وعقل ، وكان حمد أعقل الرجلين ، ولعله أدهاهما ، ولما رأى عدم قابلية أهل عمان لأبيه سعيد ، وأن عدم قابليتهم له لابد أن يؤثر على الأمر ، وكانت لب أفكار بعيدة ، وكان أيضا يحاول الملك من أبيه ولكنه يرى أعمامه سيف وسلطان وإخوتهم حوله كالأسود الضارية ، ومثلهم كما قيل من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم ، فأراد أن يدخل الحظيرة من بابها ، وقد مهد سياسة لمرامه قد لا يفطن لها منهم إلا غواص ذو فكر ثاقب ،

قال ابن رزيق: كان حمد داهية من دواهي العرب ، لما رأى أحوال أبيه لا يقتضيها الحال ، فعند ذلك التفت الى أهل عمان بما يقربهم منه ، وتدخل فيهم وفتح لهم باب الاتصال رامزا الى والده استكشاف ما عندهم ، والاطلاع على ما تقضيه نواياهم ، ولم يسأم والده من ذلك ، فكانوا يأتونه زرافات ووحدانا ، وكان لأبيه بمنزلة الوزير ، وكانوا يأتونه يتوسلون به الى أبيه فيما يهمهم ، فيقوم معهم ويكرمهم ، فأحبوه وأخلصوا له المعاملة كما ينبغى ، وإذا رأوا من أبيه شيئا يحذرون منه أو يخافونه ، أتوه فقام معهم ، وبذلك نال منزلة فى قلوبهم ، وسار به حديثهم ، ويقرب أهل العلم والفضل والورع ،

قال ابن رزيق : فأحبه أهل عمان وزاد بفضهم لأبيه ، وتآمر هو وبعض أهل عمان فى الاحتيال على أن يتولى الملك عن أبيه ، لأنه الأحق به ، وسوغوا له ذلك ورغبوه فيه ، ولكنه يتظاهر لهم بضد ذلك ، ولعله

سياسة منه ، ولعله خومًا أن يطلع عليه أبوه ، غلم يفتح الأحد منهم باب مجارات في الموضوع ، ولكنه يعمل في نفسه نفس المطلوب ، وهو بحسب الظاهر يتباعد عن الصدد بعيدا ، ويمنع الحديث في الموضوع أصلا ، ولكنه يعطى الواغدين عطاء هاما ، ويبذل لهم بذلا غوق الحدد ، وهكذا كان حاله حول هذا المقام الهام .

قال ابن رزيق: وأكثر النقل هنا عنه ، وإن كان بعبارة أخرى لأنه في الغالب لا يعبر تعبيرا صحيحا ، بل يأتى بكلام العامة ، قال : ومازال حمد المذكور يتحين الفرصة ليتناول ما بيد أبيه من السلطة ، حتى ثارت فتنة بين أهل اليمن ، وأهل النزار من أزكى ، ووقعت بينهم حرب دامت مدة ، وسعيد يسمع ويرى ولا يتحرك ، فقام حمد على أبيه في هذا الصدد ، وثار سعيد بجمع كبير من أهل عمان ، وبالأخص أهالى الرستاق ، وبعد ما تمت قضية أزكى قام حمد لأبيه قائلا : إنك وليت على مسقط محمد بن خلفان بن محمد البوسعيدى المعروف بالوكيل ، وإن محمدا المذكور أخرج العسكر الذين تركتهم أنت في الحصن الشرقى ، وكذلك عسكر الحصن الغربى ، واستبدل بهم صبيح الضوياني في الحصن الشرقى ، وكذلك الشرقى ، وكذلك المحن الغربى ترك فيه مسعود بن أحمد البارحى ، وهذا يدل على تصرف يوهم الاستبداد بالأمر ،

فقال سعيد : ما أظن ذلك إلا لمصلحة لنا ، وما يراه الحاضر لا يراه الغالب ، فكان سعيد يحمل القضية على محمل حسن ، وهو مطمئن من المذكور لا يعتقد فيه إلا الطاعة ، وكان حمد يريد بذلك فتح باب الدخول

على الأمر الذى بيد أبيه ، وهنا قال له : اكتشف للأمر أرسل له يرسل لنا دراهم وأرزا لمقابلة شئوننا هنا ، فإنه قد اجتمع معنا خلق كثير ، ويحتاجون الى عطاء ، واكتب له ذلك بخط يدك خاصة ، فإن أرسل المطلوب ، فهو كما تعتقد أنت ، وإلا فالرجل ليس بواليك .

فوافقه وكتب الإهام سعيد لمحمد بن خلفان بالمطلوب ، وإذ ذاك دس حمد لمحمد بن خلفان اذا جاءك كتاب من والدى يطلب كذا وكذا من الدراهم والأرز ، فلا ترسل له شيئا ، فقد حصل كفايته من هنا ، واعلم أنه يريد الهجوم عليك بالقوم الذين معه ليفرجك من عملك ، لأن الناس قد أوحشوه بك لما بدلت العسكر ، وإنك شريت جملة من العبيد ، وإنك بسطت لصبيح بالعطاء تريد ليكون معك وإنك رفعته فوق قدره إذ أمرته أن يدخل سوق مسقط على حصانه والعسكر خلفه ، وأمامه ، وهكذا في سكك مسقط ، وإن هذا كبير قد تأثر منه في نفسه وأضمر لك ما أضمر ، وكذلك تقريبك لمسعود بن أحمد البارحي ، وبذلك العطاء لمه داخل في نفسه ، وإنك أمرته يتعمم بالشالات الكشميرية ، وهي ملابس فاخرة يتزيا بها الأكابر في ذلك العهد ، وإذا أرسلت له ما طلب ليصلك غاخرة يتزيا بها الأكابر في ذلك العهد ، وإذا أرسلت له ما طلب ليصلك بخيله ورجله ، فيعزلك من الولاية اذا سلمت من القتل ،

قال : وتلك مكيدة من حمد وحيلة منه يريد بها أن يصل الأمر إليه من أبيه ، فوصل كتاب حمد الى المذكور محمد بن خلفان الواللى ، قبل أن يصل اليه كتاب أبيه ، فلما قرأ كتاب حمد ظنه إخلاصا منه ومودة ، وتصور صدقه ، وأنه له ناصح أمين ٠

ولما وصله كتاب الإمام سعيد ، وعرف ما فيه ، قال له : ارجع

إليه ، وقل له يقول لك محمد ما عندى لك شيء ، وهمذا جوابه شفاهيا فقط ، ولما رجع الرسول الى سعيد وأخبره بما رد عليه محمد بن خلفان ، وعند ذلك خلا بولده ، وأخبره بجواب الوالى له ، وأنك ياحمد صدقت فيما قلت ، فقال له حمد : أنا ما قلت لك إلا حقا ، فإن لى رجالا بمسقط يكاتبوننى عن صنيعه كله ، فإنك صرفت همتك عن مسقط ، فلا تخلن أن مسقط لك ، فقال له : ما الرأى إذن فى القضية ؟ فقال له مد : أرسل ولدك أحمد ليناصحه ويتعرف حقيقة الرجل ، ليطلع على أخباره ، ثم يرجع إلينا حتى نعلم حقيقة الأمر عنه ، ولسنا بمنصرفين من أذكى الى الرستاق ، ولا الى غيرها حتى يرجع إلينا ولدك الأخ أحمد .

واتفقا على ذلك ، وهنا قدم حمد لمحمد بن خلفان الوالى كتابا إذ أتاك أخي أحمد أحبسه وأودعه القيد ، قبل أن يحبسك ويقيدك ، فاذا فعلت ذلك قطعت طمعه منك وطمعه منك وطمعه من مسقط ، وأرسل به رسولا عانيا ، وأسر إليه بذلك .

فلما وصل أحمد مسقط حبسه الوالى وقيده فى الجريزة ، وهرب أصحابه الى أزكى وأخبروا سعيد الإمام بالواقع ، فتأثر منه وعيل صبره ، ورأى نفس الأحدوثة فى الناس كبيرة ، وقال لولده : حمد هذا عاقبة رأيك الذى قلت لى به إنه الرأى السديد ، فأجابه حمد : أرى أن نمضى الى مسقط بمقدار هين من الرجال قدر مائة رجل فقط ، فننزل روى وأنا أمضى الى مسقط ، واجتمع بمحمد بن خلفان ، وأخلص أخى من حبسه ، ثم آتيك به فقال سعيد ، أما تكفى الأولى عن النائية ، أى ربما حبسك أنت فتكون الرزية أعظم ، والجريمة أجل ، وكأنى به فاعل ، وكان على وجهه لا يظن أن القضية هى عملية حمد ، فعذله ابنه فاعل ، وكان على وجهه لا يظن أن القضية هى عملية حمد ، فعذله ابنه

حمد قائلا : دع الوساوس وطاوعنى فى هذا الأمر ، والح على أبيه وأكثر له المقال ، وأطال معه الجدال ، والوالد الحنون يتلوى على الابن الثانى لمجبته له ، لا يرضى أن يلحق بأخيه فى الأسر والشماته ، ومازال حمد بأبيه حتى وافقه ومرجل غافل لا يظن فى الولد إلا خيرا .

وكان حمد يحاذر أن لو وصل الإمام ، وقبض مثلا على الوالى أن يبين منه شيء دسائسه ضد أبيه وأخيه ، فتنقلب الأمور عليه قبل أن يتمكن على المصول من نتيجة العملية التي وضع خطتها ، ورتب مجراها .

ولا شك أن الماخوذ غافل ، والملك لمه ثمن ، والنفس تتطلبه بما عز وهان لا سيما أولاد الرؤساء ، فإن هذا أمر وضعه الله فى الطبيعة المبشرية من أول عهدها ، ومازال التنافس عليه فى العرب والعجم ، ولولا ذلك لما احتاجت الأمم الى التطاحن بالمدافسع ، ولما هلكت المجيوش العظيمة بذلك ، وكم ممن قتل أباه على الملك فضلا عن غيرهم ، وعند هذا الحال كتب حمد المى الوالى محمد بن خلفان يقول له : اذا وصلك كتابى هذا أجمع أهل مسقط ومطرح وخدامك وعسكرك ، وانزل بهم فى سيح الحرمل ، وهذا السيح هو الذى تقع عليه الآن مطرح الكبرى ، فاذا أبلغك عنا أننا نزلنا روى أبعث لنا رسولا ومعه كتاب منك للوالد تقول فيه : إن كنت تربد إطلاق ولدك أحمد فلميأتنى ولدك حمد ، وله الأمان منى ، وامكث أنت ومن معك فى روى ، فاذا تقدمت إلينا فترا من روى تقدمنا إليك بخيلنا ورجلنا والسلام .

وأرسل حمد بكتابه هذا رسولا سربا ، فلما وصله هذا الكتاب جمع

الوالى جموعه كما أمر حمد ليوهم سعيد بن الإمام القوة عليه ، وكان المذكور غافلا ، والعملية تعشى فى ظلام غفلته ، فلما وصل الإمام سعيد روى ، أخبرهم العوام من الناس الذين لا علم لهم إلا بظاهر الحال ، وكان القابضون بسد روى وأهل البلد روى يخبرون سعيدا وولده عن الجمع الذى جمعه الوالى ، وأنه معسكر بسيح الحرمل بجيش ضخم ،

فمكث سعيد ومن معه فى روى ، ومضى حمد المى الوالى ، ولما تصافحا وهش أحدهما صاحبه ، والعملية بينهما لها مقامها ، ولها أثرها وشكر محمد بن خلفان رعاية حمد له ، وكان حمد ماكرا بالرجلين معا ، ومحتالا عليهما ، وتبادلا الحديث ، وكل واحد منهما يشكر الآخر على حسن الصنيع معه ، والحيلة ماشية فى نشاطها ، فأمر حمد بإطلاق أخيه أحمد ، وأنهما يرجعان معا وأبيهما الى الرستاق لإتمام البرنامج المخطط ، وكن أنت يا محمد مكانك لا ينازعك فى الملك منازع ، وسوف أعود عليك بعد استقرارنا بالرستاق •

وحقيقة المعنى لأضعن والدى وأخى بالرستاق ، وأصل أنا لسلخك من الحكم ، وقبض الأمر عنك ، والظاهر أصلك لحسم الصلح بينك والوالد ، فإنا لا نرضى لضياعك أنت ولا نرضى ما يريده الوالد فيك ، وأنت الحر اليقظ الذى قمت بالواجب ، وأيدت الدولة ، ولك عندنا مقام ، ونحن ممك لا مع الوالد الذى يريد هدم هذا البناء الشامخ والركن الباذخ ،

ووضع لمحمد بن خلفان وضعا نام عليه فى وطاء مهيى، على حسب الظاهر ، وللرجال عوائل لها تأثيرها ، وبعد رجوع الإمام سعيد وأولاده وخاصته الى الرستاق ، تصور له أن مسقط خرجت من يده ، وأن محمد ابن ظفان عاض عليها بالنواجسذ ، ولعله عنده من يؤيده ، وبالجملة

استولى اليأس على الإمام المذكور من مسقط ، وبقى حائرا لا يعرف الطريق الموصل الى حل هذه الأزمة الجاثمة على كاهل إمامته .

وبعد أيام قام حمد لأبيه قائلا: ألك يا والدى حيلة على قبض محمد ابن خلفان أو قبض ما فى يده بغير حرب • فقال: لا ، وماذا أفعل ؟ وقد تمكن الرجل من الأمر وساعدته الأقدار ، فجمع أموالا وافرة واستجلب لتأييده أناسا ، وربما ساء ظنه فى إخوته الذين عرفت منافستهم له سابقا ، وقد تبين منه العناد والرد للأمر ، وهذا يعبر عما هو عليه من المخالفة .

ثم قال لأبيه بعد ما تحقق عجزه: أرأيت إن عملت حيلة وأخرجت الأمر من يده، وتمكنت منه أتترك لى ذلك ؟ قال: نعم قال: أتعاهدنى على ذلك ، وعلى أن تترك لى حصون عمان أدبرها بنفسى إلا حصن المرستاق، ولك على الطاعة والامتثال فيما يرضاه الله و فقال له: نعم ، نظرا لأن أمر الولد لا يبعد عن يد الوالد، فأجابه على ذلك من غير تردد و

والظاهر أن هذا الحال لا يدل على عقل مميز ولا على وعى صحيح ، قال حمد لأبيه: أنا أذهب الى مسقط لتدبير الأمور ، وأذا وصلك كتابى أدعوك فيه للوصول الى مسقط ، فأسرع الكرة ولا تتعرقل ، وأقدم بمن ممك من الرجال ، ثم عزم الرجل على تنفيذ خطته ، واصطحب معه قدر رجل ، فجاء مسقط مباغتا مع أنه كان قد مهد له طريقا يبسا لا يخاف معه ولا يخشى .

ولما نزل الجريزة ، وكانت المناخ الصالح ، فأجلس رجاله ف

مناخه ، وذهب هو الى بيت الوالى ، فلما تلاقيا هو ووالد ألوالى خلفان ، متصافحا وربما تعانقا ، وبعد حديث ودى دار بينهما عاجلا منه ، جنت لأصلح الشان بينك والوالد ، وبين الوالد وولدك محمد ، ذلك هو أن يدفع ولدك محمد للوالد كذا كذا من الدراهم سنويا ولمحمد ما قبضت يده من المعاقل لا ينازعه فيه منازع ، فسر خلفان بذلك وأنعم له بذلك إنعاما قلبيا ، وطلب حمد المقام بمسقط ثلاثة أيام ، فأجابه البلاد بلادك فأتم بها ماشئت لا حرج عليك ، وطلب أن يخلى له جانب من بيت النواب ، فأخليا له ذلك وسبقت إليه الفرش والأوانى ، لأنهما رأياه أحسن إليهما الإحسان الكامل ، حيث أعطاهما ملك مسقط وتوابعها بعد ما كان المذكور واليا أصبح حاكها ،

وفى الليلة الثانية خرج عندما تمكن الليل وهبط الظلام على الأرض ، وحمل معه شيئا من النقود ، ومعه خمسون رجلا من قومه ، وسار توا للى الحصن الشرقى ، غلما كان بالباب الأول من الحصن نادى بأعلى صوته صبيح الضويانى أمير عسكر الحصن ، فأتاه ففتح الباب وأدخل حمد الحصن هو ومن معه من الرجال ، فلما رأى حمد أنه تمكن من الحصن ، قال للضويانى المذكور : لقد كفرت النعمة التى أنعم بها عليك أبى أيام مقامك معه بالرستاق ، فصرت لنا بعدما أنعمنا عليك عدوا أزرق ، ما حملك على ذلك ؟ وكان الضويانى يعهد أن حمدا والوالى على حال اتماد ، فلذلك أدخله الحصن ، ولكنه عن أن الدخول فى مثل هذا المولى أرفقت فيه ما فيه ، ثم قال حمد للضويانى : والدى أرسل لك هذا المال ، وأمرنى أن أقعد معك برجالى حتى يأتى هو الى مسقط ، وأمرنى أن أبلغك أن تعصى أمر محمد بن خلفان ، فإنه عاملنا فلا تطعه فى كل شىء

<sup>(</sup>م ۱۳ – عمان عبر التاريخ ج ٤)

من الأمور فاذا جاء الى هنا أن ترده خاسئًا أو تطلق عليه النار هو أو أحد من رجاله •

فامتثل الضويانى أمر حمد ، وأخذ المال وأعطى الشراع وجهة الربيح لا سيما رأى أنه مغلوب على الأمر ، ومقهور في حصنه ، فلما رأى حمد تحقق أمر الحصن ، هبط وأبقى أصحابه الخمسين رجلا في الحصن ، ثم توجه الى الحصن الغربى ، وكانت العملية هي هي نفسها وكان التعارف بينه والبارحي منذ مدة قد تقرر ففتح الباب ، ودخل حمد ومعه الخمسون من رجاله ، وأفاد البارحي أن الملك لكم وأن محمد بن خلفان عاملكم ولا مانع لدينا ، ويا بواب افتح لا سيما حين علم أن الحصن الشرقي الآن في يد حمد ، وأن رجاله فيه ، وأن الخصوياني سلم الأمر له ، فقال حمد لمسعود نفس ما قال للضوياني ، فإن أتاك هو أو أحد من رجاله أطلق عليه الرصاص .

ولما تمكن من وضع عمليته هنا هبط أيضا وقد نال ما طلب ، وقد أنفذ خطته كاملة كما أرادها ، وكان ذلك كله في نفس الليلة المشار إليها ، وخرج حمد منهيا عمليته في الحصنين ، يريد الحصن الشرقى واذا بماجد ابن خلفان أخى محمد بن خلفان في الطريق ، وكان متحفيا فظنه حمد بن سعيد ، فجاء الى أبيه قائلا ، إن حمد بن سعيد راح الى الحصن الشرقى ، وقد احتال عليك ووضع برنامجا عنده للحتيال ، فغالطه أبوه بأن حمدا عندى أسراره والى يلقى ما عنده ، فلا تظن الأمر غير ما عندى ، فقال له : اذهب الى مناخه في بيت النواب ، فإن وجدته ووجدت أصحابه معه فالفلط منى ، فسارا معا واذا بالكان خالى إلا الفراش فقط والأثاث ،

فعلم محمد بن خلفان أن المكيدة قد انتهت من حمد ، وأن تلك المراسلات كلها خداع ، فانتظر محمد بن خلفان طلوع الشمس ، وإذ ذاك تجهز ف خدمه وحشمه ، وسار يريد الحصن ، فلما دنى منه أطلق عليهم الرصاص ثم رجعوا الى الحصن الغربى فكان الأمر كذلك .

وبذلك سقط فى يد محمد بن ظفان هذا ، وعلم أن الأمر أنتهى لحمد ، فرجع الرجل الى بيته يفكر فى الحادث على هذا الوضع ، وهاذا يكون بعده وعند ذلك أرسل حمد الى أبيه بالثورة عاجلا ، فجاء أبوه بقوته العاجلة حتى دخل مسقط ولا منافس له ولا منازع ، وإذ ذاك أطلقت من الحصنين والسفن الراسية فى الميناء ، ونشرت الأعلام المخبرة عن الواقع وهبط حمد لمقابلة والده ، وأرسل الى محمد بن خلفان أن يحضر ، فحضر الكل فى بيت الجريزة ،

ولما استقر بهم الجلوس قال حمد بن سعيد لحمد بن خلفان : قد عزلناك عن الولاية ، وسامحناك عما سبق منك من الإساءة والاجتراء علينا فلك الأمان منا ، فمضى محمد بن خلفان وإخوته وأبوهم معا الى بيتهم ، ثم بعث حمد الى سليمان بن خلفان بن محمد ، فولاه مسقط وقد قبضها حمد فطقها عن خلفان وأولاده بعيدة بوضع رجاله فى الحصنين ، وتولاها عن الوكيل وأبيه .

والحقيقة أن هذه العملية كان المقصود بها والده سعيد ، وهو الذى رخم قدر محمد بن خلفان الى المحل الذى رمى به منه ، لأنه لم يكن عمرو ابن المعاص ، وإنما كان أبا موسى الأشعرى ، ومكث سعيد بن الإمام الحمد فى مسقط ثلاثة أيام ، ثم عاد الى الرستاق ، وقد علم أن أمر ملك

عمان بيد ولده حمد ، وأنه هيو تحت مراحم حمد المذكور ، فكانت الرستاق وطن سعيد بن الإمام لا يخرج منها إلا لغرض خاص ، ثم يعود إليها وبقى حمد وهو السيد المطاع ، والملك المتبع ، فأصبح له المحل والمعقد فى عمان كلها ، وجاءته القبائل خاضعة ومسلمة إذ كانت معه فى عهد ملك أبيه كما قدمنا ، وسار سيرة حمده المسلمون فيها ، وعدل فى الناس وكان كريما مطلق اليد ، وأحسن الى الكثير من المناس ، وكان على حال يرغب فيه المسلمون من حسن الرعاية كما سبقت الإشارة عنه ،

قال أبن رزيق : فكان من جملة خاصته من أهل العلم والورع ، الشيخ القاضى مبارك بن عبد الله النزوى ، والشيخ سليمان بن ناصر المهالى ، والشيخ خميس بن سالم المهالى ، والشيخ فضل بن سيف اليحمدى ، وغيرهم من أهل العلم والورع والفضل ، وجعل مسقط وطنه الخاص •

### الحرب بين المعاول وأهل نخل

ف أيام حمد المذكور ، قامت حرب بين أهل نخل والمعاول ، سببها ثورة أهل نخل على حجرة الجناة التي لآل مهلل على رءوس أفلاج أهل نخل ، وكان بناء تلك المحجرة مراغمة لأهل نخل بمساعدة من السلطان سعيد بن الإمام أحمد بن سعيد أيام احتلال نخل ، وفي هذه الأثناء وجد أهل نخل متنفسا لهم ، فثاروا على المحجرة الذكورة ثورة موحدة ، فقضو أعليها ، قتل فيها من قتل من الطرفين ، ولكن انتصر فيها أهل نخل ،

وعند ذلك قام المعاول مناصرين لآل مهلل ، إذ هم من أهل عصبتهم ، ولم تزل الحرب فى اشتعال ، وسعيد الذى هو السلطان أصبح سلطانه الى ولده حمد ٠٠٠ وكان المذكور متعصبا لآهل مهلل ، ولعله يرى تلك الثورة مخالفة ، وأنها لم تكن عن اتفاق •

قال ابن رزيق ، الذى هو المعنى بهذه الحوادث : ولما اشتدت الحرب بين المعاول وأهل نخل من قبل هدم أهل نخل لحجرة الجناة التى الأولاد مهلك ، أعان حمد المعال على حرب أهل نخل بالمال والرجال •

قلت: ما كان ينبغى من الحاكم الذى هو الرئيس العام ، أن يعين فريقا على آخر أو طائفة على أخرى ، بل عليه أن يقوم لإطفاء الفتن وردع المثيرين لها ، اللهم إلا إن لم يكن قادرا على الإنصاف ، وتحقق عجزه .

قال ابن رزیق : أخبرنی غیر واحد أن حمد بن الإمام سعید حشد أيام حربه لنخل من أعراب جعلان ، وهم بنو بحسن وحلفاؤهم ، وأضاف

إليهم أعراب الساحل ، وأهل الرستاق وغيرهم من الحضر ، قال : فركض بهم على نخل ومعهم رجال المعاول قال : فانكشف جيشه .

قلت: لعل فى الجيش خيانة وإلا فنخل يكفيها المعاول إن كان المقيام على الحق ، اللهم أن يكون مع أهل نخل تعصبات من أناس آخرين ، وهذا من الطط الذى يقع فيه كثير من الحكام الذين لا يبالون بإخلال أحوال المنصب العام ، الذى يستدعى أن يكون الحاكم الميزان المعدل فى الأمـة .

قال ابن رزيق: ثم رأى أى حمد الصلاح في إصلاح شأنهم ، أى بعد ما انكشف جيشه وتحققت ، راح الى بركا • قال : فاستدعى مشايخ الجبور الذين في بركا والحكمان والنوافل ، فأرسلهم الى والى نظل ليأتوه به لإتمام الصلح ، وكان الوالى المذكور مهنا بن محمد بن سليمان اليعربي ، الذى مازال في نخل منذ الإمام أحمد بن سعيد : فقام المشايخ المذكورون بها كلفوا وكتبوا للوالى المذكور ، فلبي دعوتهم بمن معه ، وجاء على طريق الطو تفاديا من لقاء المعاول ، وليكون أهل الطو العضد وجاء على طريق المو تفاديا من لقاء المعاول ، وليكون أهل الطو العقبة الطو ، وكانوا جمعا كبيرا فتوجه الكل الى بركا ، فلما تقابلوا عند حمد ، الصلح بينهم ولم يبينوا حقيقة الصلح على أى صفة كان ، ولعله على هدم ما وقع •

قال ابن رزیق: واستفتی — أی حمد — أهل العلم فی حربه لنخل و قال : وزعم أن حربه لهم لرأی رآه استحقوا به الحرب ، قال : فلم يلزموه الضمان ، أی لأنه كان مستحلا لحربهم ، قال : فتاب عما كان منه ، أی لیس علیه إلا التوبة ، وهو المفروض علی المستحل إذ رأی هـو أو رأی من بعتمد علیه من أهل العلم خطأه فی حربه ، والرجع الی الله .

قال: فضرب الطبل في حصن بركا بالأمان على أهل نظ ، وقال حمد لهنا الوالى: ارجع الى نخل فإنى سآتيك ، أى لإتمام الصفا وإعلان الوفا ، ثم جاءه حمد المذكور لإصلاح الشأن بين الوالى عن أهل نظل والمعلول من الشق المثانى ، وجمع حمد الكل لإصلاح الشأن ، وقابلهم مهنا الوالى بنخل بما يليق إذ استضاف الكل ، ثم عاد حمد أيضا الى نخل بصفة ودية بينه والوالى لتدعيم العلاقة في المستقبل ، ودخل الحصن عند صلاة الفجر ، والتقى بالوالى وصليا معا ، وقعدا يقرأن القرآن حتى طلوع الشمس ،

وكان حمد المذكور وصل نخل مفردا فقط ، ثم تواصل أصحابه عند المضحى مبلغ ألف رجل •

هذا خلاصة ما فى المقام مع ترك إطالة الحكاية عنهم حيث نوخوا ، وحيث يتناجون ، وماذا قال أحد الزعيمين للآخر الى آخر ما جاء لابن رزيق مما يشبه أقصوصة ألف ليلة وليلة •

### أعمال حمد بن سعيد أيام دولته

قال ابن رزيق ، وهو يصف أعمال حمد بن الإمام سعيد قال : بنى برجا على مكلا مسقط ، أى ثغر البحر عند المدخل الى ميناء مسقط ، فقال مصحح ابن رزيق ، يصف المكلا : جمهورية اليمن الجنوبية ، ولم يعلم المكلا الذى يعنيه ابن رزيق ، فذهب بسهوه الى البلد المعروف بهذا الاسم فى اليمن ، ولم يسبق لهذه البلدة أو المنطقة ذكر فى تاريخ عمان ، فهذا ليس من التصحيح ، لكن من البلية إسناد الأمر الى غير أهله ، وكم مثل هذا .

قال ابن رزيق: وأودعه — أى برج المكلا — مدافع كبارا ، أى لائه في وجه الداخل لنغر مسقط ، قال : وبنى قلعة بروى ، وهى المعروفة حتى الآن ، وبنى قلعة بحصن بركا ، وأدخل فيها المدافع الضخمة التى تليق للدفاع فى ذلك العصر ، قال : وأمر بصنع باخرة حربية فى زنجبار ، وهو الذى سموه الرحمانى ، وكان مركبا ضخما بديع الصنعة ، غريب الشكل ، يحمل ثقلا كبيرا اشتهر فى دولة آل بوسعيد ، واستقضى فى بركا الشيخ سالم بن محمد المعروف بأبى الأحول البلحسنى الأزكوى الشاعر الأديب ، وأحسن اليه كما ينبغى ، وعلى كل حال أن الإحسان فى أهله شبه الواجب ، بل مما تحمد عقباه ،

ويسجل التاريخ لصاحبه الثناء الحسن الجميل ، ويبقى أحدوثة حسنة طيلة الدهر ، من ذلك أنه أمر ببناء بيت خارج سور بركا ، ولما كمل بناؤه ساق اليه التمر والأرز والسكر والأوانى اللازمة ، حتى الصناديق المعتاد استعمالها والفرش التي يستدعيها الحال ، ثم أرسل

الى أهل الشيخ للوصول الى بركا على اسم الشيخ المذكور ، وكان الشيخ بحصن بركا قائما بأعمال القضاء فلما وصل أهل الشيخ بركا ، وكانوا ظنوا أن سالم مريض ، فاستدعى وصولهم اليه ، أهر حامليهم أن ينزلوهم فى ذلك البيت ، وأمر أن يخبروا أن البيت بيتهم ، وأن كل ما فيه لهم ، فلما بلغه وصولهم قال لسالم : قم لنمشى متفرجين فلما قربوا من البيت ، قال له : إن هذا البيت لك ، وكل ما فيه هـو لك ، وإن أهلك الذين خلفتهم وراءك هم الآن فى البيت ، فلما دخل الشيخ البيت عجب من المال الواقع حيث وجد البيت مملوءا من المال على اختلاف الأنواع ، فحمد الشيخ الله ، وشكر الأمير حمد شكرا من عميق شعوره ، وفيه قال تلك القصيدة الرائقة التى يقول فى مطلعها :

ما بين بابى عين سعة واليمن سوق تباع به القلوب بلا ثمن

ومشى فيها يتغزل ويشبب الى أن قال متخلصا :

لازلت مقتصرا عليه كما غدا مولاى مقتصرا على الفعل الحسن

حمد الذى حمدت جميع خلاله الخلق الزمن فطت به للخلق الزمن

وذهب يمده مدها يعبر عن الواقع من المذكور ، لا عن صفات مستعارة أو مختلفة ، وعلى كل هال إن اللها تفتح اللها ، وتنطق العى حتى يظن أنه من الفصحاء أهل النهى •

ولما شاع صيته ، وتحدث عنه الناس تأثر من حديثهم عمله سلطان ، وخاف منه أيضا عمه سيف بن الإمام أحمد لمقدمات جرت بين سيف وأخيه سعيد والد حمد ، حيث قيده هو وأخوه سلطان ، وحملاه الى كوت مسكد كما علمت ذلك مما سبق ، وأن المخادم ابن منح أخرجه من الكوت والمدفع يدوى فى جبال مسقط ، ووالده فى بيت المجريزة ، لهذا ولما بقى فى النفوس خرج سيف المذكور الى لاموه من أفريقيا الشرقية من أرض الزنج ، وإذ ذاك خاف حمد من عمه سيف ما يريد أن يصنع فى تلك الأرض وهى مستعمرة عمانية .

ولما وحد عمه سيف ميتا ، فرجع الى عمان وبقى عمسه سلطان ، وكل واحد منهما يخشى بأس الآخر ، وكان سلطان وسيف متواليين وهما شقيقان ، فعد سلطان مسير حمد الى لاموه ضغينة وحرجا كبيرا ، حيث إن سيف ترك حمدا لا يعارضه فى أمر عمان ، وأضمر لسه العداوة ، فجاء سلطان الى نزارية وادى سمائل كما يقول بن رزيق ، وطلب منهم المناصرة على حرب حمد بن سعيد المذكور ابن أخيه ، فماهدوه على المناصرة ، فأول شيء عمله اقتحم على حصن سمائل فتولاه ، وطرد منه عمال حمد ، وكان دوخلهم له من جهة السوق ، ثم خرجوا منه حيث طردهم البرج المربع منه ، فلم يقر قرارهم فيه ، وعند ذلك زحف سرحان ابن سليمان الجابرى السرحاني على عوامر سيجا ، وكانوا من أنصار حمد متحصنين في حجرتهم ، فاحتلها منهم وشرد بهم ، فغضب حمد على بنى جابر وتأصلت عداوته لعمه سلطان ، فجاء بجيش ضخم ، ولما وصل لم يجد من يكون معه لما جاء به ، ووقعت الخيانة فى الجيش ، فتطلوا له بعلل رآها ترده على ورائه ، فرخص الجيش كله ، وتوجه

حو الى مسقط ، ولم يعول على شىء فى وادى سمائل ، وأعرض عن حرب بنى جابر ، إذ رأى فى قومه مالا يرغب فيه وللناس أنظار .

ثم رجع حمد من مسقط الى الرستاق ليتفاهم مع أبيه فيما هـو بصدده ، ولما علم سلطان بتوجهه الى الرستاق هاجم سلطان مطرح بقومه من وادى سمائل ، فدخل عليها من عقبة مراخ شرقى الوطية ، فنهبوها وحملوا أموالا طائلة ، ثم ضرب معسكره بدار سيت شمالى بيت الفلج ، وإذ ذاك جاءه والى مسقط سليمان بن خلفان بن محمد الوكيل القائم بها من طرف حمد بن سعيد ، وعنده جمع من خدام وأحرار وعساكر مسقط ومطرح ، فكان جمعا كبيرا ، فالتقاهم سلطان بمن معه من نزارية وادى سمائل ، يعنى الفافرية على رأس عقبة دار سيت ، فانهزم الوالى وجيشه ، ووقع فيهم قتل كثير ، وجراح أكثر أثختهم ، ورجع عنهم سلطان وجنده من جبروه ، وبقوا فى دار سيت ، ولم يقدر الوالى أن يعود عليهم مرة أخرى ، ثم عاد سلطان الى وادى سمائل ، وضاق حمد بسلطان ذرعا وأهمه أمره كثيرا ، وبعد عهد غير طويل ، تواقف كل واحد منهما عن صاحبه ،

وفى هذا الحال غزا حمد أهل وادى السحتن ، فهدم بروجهم وقهر قوتهم ، ثم توجه لسقط وأقام بها أياما ، ثم توجه الى نزوى وحشد الحشود من قبائل الداخلية ، فهاجم بهلى إذ كانت فى راشد بن مالك العبرى من أهل العراقى ، وما كان مع راشد المذكور من الرجال المعول عليهم إلا قدر سبعة رجال ، وكان بينه وبين بنى كلبان عداوة ، وهم الذين أثاروا حمد على حرب بهلى ، ولم يشعر بهم إلا وهم محيطون بالحصن ، ومازال راشد بن مالك يهوى عليهم هوى الأسد الضارى ،

حتى كاد أن يخرجهم من البلد ، فضلا عن الحصن ، ولكن القدر قضى عليه فقتل بعد أن هاجمهم سبع مرات بأولئك الرجال السبعة ، فقتل المذكور وقتل معه رجل يعرف بالشمار ، وبقتله سلم الحصن لحمد وتولاه ، فولى عليه بنى هناءة .

ثم رجع يريد مسقط ، ونجح حمد فى حرب بهلى ، ولكن لم تكن فى صالح بنى كلبان ، إلا أن بنى كلبان كان نصيبهم منها شفوا غيظهم من راشد العبرى ، وقد ذكر شكيب أرسلان أعمال حمد فى عمان وفى أفريقيا بموجز من الكلام ، كما تراه فى العليق والبسط فى بعض الأحوال يقتضيه الحال ، ولكن ابن رزيق يدون القضايا بحسب معرفته ، ويضعها بلغته ، ولا يميز بين القبائل بأنسابها ، وإن ذكر القضايا بأسبابها ، ثم جاء المصحح فزاد الطين بلة ، إذ كان لا يعرف المصطلحات العمانية في أخذها كما يفهمها ، وكان واجب المؤرخ أن يدرس أولا المصطلحات ، وليس له أن يحكم فى قضية قبل العلم بتحقيقها ،

قال ابن رزيق: وكان حمد يجل عمه سلطان الى حد بعيد ، كما أن سلطان كذلك كما سوف تراه فى كلام الإمام السالمى • قال ابن رزيق: وكان حمد مع عظم هيبته التى سرت فى عمان وغيرها ، اذا ذكر عمه سلطان يقول ما أظن أحدا من الملوك أهل القوة والبأس ، إلا دون سلطان • قال ، واذا ذكر سلطان حمدا قال: لا نظير لحمد فى الهيبة والباس •

وكان مما حكاه ابن رزيق من اهتمام يرويه عن القاضى سعيد ابن أحمد بن سعيد اليحمدى : وكان كثير الملازمة الشيخ فضل بن سيف اليحمدى ، وهو كان كثير الملازمة الحمد بن الإمام سعيد ، وذات يوم

خرج معه من مسقط الى بركا ، ووصل سلطان نعمان قبل وصولهم ، وكان سلطان يعالج حمدا ليتبض عليه ، ومع ذلك لما قضوا صلاة الفجر قاموا لقراءة القرآن كما هى العادة معهم ، فاعتزل حمد فى جهة خاصة ، وظل يفكر فى هيئة المهموم ، وبعد الفراغ قال له فضل اليحمدى : السائل بالله ما هذا الفكر الذى أنت فيه ؟ قال : أتفكر فى ثلاثة أشياء لاطيب للعيش إلا بها ، فقال له فضل بن سيف ما هى ؟

فقال : أولا ممباسة فإن حصنها قوى وحصولها كالمتعذر ، وحلفاء بنى مزروع الونيكة ، وهم قوم كثيرو العدد ، وقد تحالفوا مع المزاريع على المناصرة لهم •

وأما الثانية : فبمبى الهند فهي بلدة كثيرة العدد شديدة العدة •

وأما الثالثة: وسكت قليلا ثم قال: أعظم شأنا من الحالتين ، وهى الرجل الواصل الى نعمان قبل وصولنا ، ويعنى به عمه سلطان ، فجعله أهم من حرب معباسة فى عددها وعصبيتها ، وأهم من بعباى الهندية فى قوتها ، فقال له فضل : هو عمك وما معه أكثر من اثنى عشر رجلا ، قال هو أعظم من أمر معباسة وبعبارى شأنا عندى ، ثم أمر بالمسير إليه ، فقربت الخيل والركاب ، ثم توجه اليه فى جمع كبير ، وفى أثناء الطريق اذا هم بسلطان ومعه الاثنا عشر رجلا أصحابه ، ولما رآهم سلطان ترجل المى الأرض وترجل أصحابه أيضا للقاء حمد بن سعيد ، وجعل يعشى وخطام ناقته فى يده ، فابتدأه حمد بالسلام ، وهو على ظهر جواده ، ولم ينزل كما نزل عمه والجند محيطون به ، فقال : يا عم تفضل معنا المضيافة ، فأجابه سلطان أنت تفضل معنا ومن معك لتقيل فى نعمان ، فلجابه بالوفاق وذهب معه الى نعمان ، فقال معه على ضيافته ، وبقى

معه الى الظهر ، ثم رجع حمد وسلطان عمه معه مشيع له الى أخريات الطريق ، ثم رجع سلطان الى حصن نعمان ، فسأل فضل بن سيف حمدا في الميوم الثانى : واجهك عمك سلطان وهو يمشى ويقود ناقته تعظيما لك وأنت لم تنزل من على ظهر حصانك وهو والدك ، فإن العم بمنزلة الوالد ؟ فأجابه حمد : إنى والله لعلى ظهر حصانى ، وعمى راجل ونفسى ما تحدثنى بالسلامة ، فقال له فضل : كيف تخافه والجنود والعساكر من حولك ؟ فقال : لو أن سلطانا عمى سل سيفه النجم — وهو اسم للسيف \_ لما بقى معى أحدا أبدا ،

وقال آل وهيبة لسلطان وأكثروا عليه : إن حمدا ليس لك بكفوء حتى تترك الملك فى يده ، وأنت قادر على نزعه منه ، فنحن علينا أن نترصد له اذا خرج من بركا ، قاصدا مسقط ، فنبيته ونهجم عليه وأصحابه ليلا ، وبحول الله لنفرقهم عنه يمينا وشمالا حتى تقبض حمدا بيدك ، وتودعه القيد ،

فقال لهم سلطان: دعوا عنكم هذا الكلام، فإن حمدا ليس ممن يقبض باليد، فلا تتحدثوا بهذا ومازالوا به على هذا الحال حتى خرج حمد من بركا يريد مسقط، فجاءوا الى سلطان وأخبروه وأنهم بيتوه في روى، وأنهضوا سلطانا لهذا الصدد، وكان سلطان يحاول هذا الأمر من حمد، لكن بصفة غير محرجة، وخرج سلطان بآل وهيبة وباتوا بالقرب من مبيت حمد، فحرك آل وهيبة سلطانا للهجوم في وسط الليل، ولم يتحرك، ولما أصبح توجه الى حمد، ولم يكن حمد يعلم عن سلطان شيئا حتى رآه مقبلا اليه بصحبه، فأخذ إبريقا في يد أحد خدامه وتوضأ وصلى ركعتين، وبعد ذلك أرسل الى عمه وكان قريبا منه ينتظر فراغه

من الصلاة فلما تصافحا قال لعمه سلطان : أعلم ما جئت له ، وهمذا لا يحسن بك ولا يليق منك ، وأنا الآن بين يديك ، فافعل ما بدالك ، فقال سلطان : لا يا حمد لا تظن هذا الظن ، وأنت ولدى وما فى يدك فى يدى ولا يهم الأمر فكن مطمئنا .

فافترقا وشيع سلطان حمدا الى المطرح ، وأمر له بعطاء وافر ، ورجع سلطان الى سمائل ، فقال آل وهية : كيف أفلت الرجل وقد تهيأت لك الفرصة ولم يكن عند حمد من السلاح إلا خنجره فقط ؟ فقال لهم : هبته وما كان بسلطان وهن ولا روع ولا جبن ، ولكن هيبة حمد حالت بينه وبين سلطان وقصده ،

وقال الإمام السالمى رحمه الله ، وهو يتحدث عن حمد وسلطان ، قال : حدثنى من أتق به من أولاد الإمام أنه كان لسعيد بن الإمام أحمد ابن سعيد ولد يقال له حمد ، كان قد طلع طلعة حسنة وثار ثورة مباركة ، فكان يأمر بالمسروف وينهى عن المنكر فى أيام والسده ، وكان أبوه بالرستاق ، وكان هو ، ببركا ، وكان يطوف بقومه على عمان باطنة وظاهرة ، ثم يأتى الجوف والشرقية يصنع ذلك فى السنة مرتين يتفقد المالك والرعايا ، وحصلت له فى القلوب هيبة ومحبة ،

قال: فدخل على أبيه يوما وكان قد جاء من سفر وأبوه بالرستاق ، وكان بارزا فى غرفة الصلاة ، وكان قد تحزم بديولى بفتح الدال المهملة وياء تحتانية ساكنة وواو مكسورة ولام مكسورة أيضا بعدها ياء ساكنة رداء يعمل من الإبريسم والزرى ، قال: فقام له أبوه ليحييه ،

فلما رأى حمد لباس أبيه لم يتمالك أن تناول الديولى من حزام أبيه فجذبه إنكارا لما رأى فدار أبوه بذلك دورين أو ثلاثة ، أى جهذبه بعنف وغضب •

قلت: أساء فيما فعل ، وقد أمره الله أن يحسن السيرة مع والديه ، وأن يصاحبهما معروفا ويقول له الله: ( ولا تقل لهما أف ) فكيف بمن يجذب والده حتى يدور دورين أو ثلاثة فى حضرة الناس ؟! إنها لسيئات يقع فيها أمثال هؤلاء الناس ٠

قال الإمام السالمى رحمه الله : وكان عمه سلطان أى عم حمد المذكور عند آل وهيبة فى سيوحهم الحدرية ، ساكنا معهم أى كان يحب البداوة لصحتها وما فيها من الفراغ ، وتجميم القلوب ، قال : وكان همه وعزمه هم الملوك وعزمهم ، فأخذ يوما سبعين راكبا وقصد بركا ليقتل ابن أخيه خوفا على الملك أن يستولى عليه دونه ، فلما وصل بركا وافق حمدا خارجا فى البلاد على فرس ومعه فارسان ، أو قال ثلاثة ، فتلقى حمد عمه بالترحيب ونزل عن فرسه وحياه ، ثم ركب فرسسه وقال : أنا قدامكم ، ومضى الى الحصن مسرعا ، فقسال أصحاب سلطان كيف أفلت الرجل وقد عزمت على قتله ؟ ولا تجدد له فرصة مثل هده ؟ فقال : إنى هبته ،

قال الإمام : وما كان بسلطان من وهن فى باب الرجال ، غير أن الأقران تمترف للأقران ، قال : ثم أناخ على المكرامة وترخص ومضى ، فما لبث حمد بعد ذلك إلا قليلا من الزمان ، ثم توفى ورثاه أبوه بأبيات قال فيها :

# واف حمامك يا حبيبى بالعجال ناميرى تشتمل

الى آخر الأبيات ، ونسى الأب الحنون أخذ حمد الملك عنه وتركه في الرستاق ، ونسى حين جذبه من حزامه الديولى جذبة دار معها ثلاث دورات في غرفة الصلاة بحصن الرستاق في ملا من الناس ، لكن شفقة الوالد وعطفه على الأولاد أمر غير مخفى •

### المحل يحل على عمان في عهد حمد بن سعيد

أصاب المحل عمان فى عهد حمد بن سعيد بن الإمام أحمد بن سعيد ، فاجتاح أكثر الخنفل وقضى على المزارع ، وخرج أهل عمان أثر ذلك يلتمسون العيش فى الباطنة حتى كادت تضيق بهم : وبلغ فى عمان مبلغا حتى بيع دلو الماء فى مسقط بعشرة فلوس ، حتى تأثر منه الكثير فى عمان ، ولعل أفلاجا يبست منه ابتلاء من الله لعباده .

فخرج حمد بهم للاستسقاء في مسقط ثلاث مرات في ثلاثة أيام كل يوم بواد من أوديتها ، فأجاب الله عز وجل دعوتهم ، وأفاض عليهم غيثا مدرارا ، وأرسل لهم سحائب غزارا والله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ، لا يتعاظمه ذنب عباده اذا رجعوا اليه ، وكان حمد المذكور ملازما للصلاة في الجماعة ودراسة القرآن ، ونوافل الصلاة كالضحى والإشراق ، وكان رجلا مهابا وله همة عالية في أولاد الإمام للقيام بأمر الملك ورعاية الأمة ، وبذلك أحبه الناس ، ولكرمسه الذي عرف به ، فإنه كان كريما ، وقبل موته جمع جيشا أرعن جعل مخيمه في بركا وهو منفسه في مسقط ،

فلما اجتمع الجيش كما أراد فى عدته وعدده ، ولم يعلم أحد ماذا يريد بهذا الجمع الكبير ، بل ظن صاحب الحزم أنه بريده ، وظن عمه قيس بن الإمام أنه بريده فى صحار ، إذ كانت صحار إذ ذاك فى يده ، وظن آخرون أنه يريد حرب ممباسة ، لأتهم كانوا يسمعون منه حديثا عنها وظن كل فريق جهة ، ثم خرج مسقط الى سيح الحرمل قاصدا بركا فأصيب

بالحمى ، فرجع الى مسقط فاشتدت الحمى به ، وظهر عليه جدرى كثير ، فكتب الى أبيه بالوصول الى أبيه فى مسقط .

وفي هذه الأثناء قدر الله حرق المركب الرحماني أم مراكبه ، ولما بلغه ذلك زاد مرضه ، ثم توفي ببيت الجريزة من مسقط ليلة الجمعة ثامن شهر رجب سنة ١٢٠٦ ، ودفن وقت الضحى في ظهر الوادى الأوسط من مسقط قريبا من قبرى الشيخين الشقصى ، والشيخ الصبحى ، وجمل أبوه مكانه أخاه أحمد بن سعيد الذي سماه باسم جده الإمام أهمد بن سعيد ، وولى على بركا على بن هلال بن أحمد الإمام ، ومضى هو الى رستاقه مقتنعا بها ، والحقيقة أن الرستاق عاصمة مهمة لها شأنها في عمان ،

## سعيد بن الإمام أحمد والعبريين

لا يخفى أن أحمد بن سعيد توفى سنه ١١٩٦ ، وقام بالأمر بعده ابنه المحبوب سعيد ، ولم يحسن إدارة الملكة ولم يرضه أهل عمان ، ورأى ابنه حمد أن الأمر اذا تلاثنى ستكون عاقبته غير محمودة ، فقام حمد بعد مضى ثلاث سنين منذ تولى أبوه الأمر واحتال على الملك كما تقدم ، فتولاه وأداره بمهارة وسار فيه سيرة غير سيئة ، وقام بواجبه حتى توفى فى سنة ١٢٠٦ وسعيد بن الإمام موجود على قيد الحياة ،

وكان أمر الملك راجما اليه ، ومازال هو والعبريون على طرفى نقيض حينا يقوم عليهم ، وآنا يصالحهم ، وأحيانا يزحف عليهم بجيوشه فينالون منه أكثر مما ينال منهم •

قال الإمام رحمه الله حاكيا عن الشيخ ناصر بن جاعد رحمهما الله : إن السلطان سعيد بن الإمام قال مال الى نسف الهناوية ، وتنكرت عليه الفافرية ، قال : ومن جملة من خالفه العبريون ورئيسهم يومئذ الشيخ سالم بن مسعود ، قال أبو نبهان : فكم مرة جاء الى بلدهم الحمراء بجيوش كثيرة ، وأعداد وفيرة ، ولم يقدروا أن يشربوا منها ماء .

قال : ويخرج لقتالهم أناس قلة • قال : وفى مرات لم يعم الجميع بهم فبيادرهم أناس قليلون من الخمسة عشر رجلا أو يزيدون قليلا أو أقل ، وفيهم كبيرهم هذا ، أى سالم بن مسعود ، فيقتلون فيهم ويولون الأدبار ، والقتل فيهم وأهل البلد فى هيئة البراز لهم ، وذلك اذا كان

مجيئهم على غفلة منهم • قال : فلما لم يقدر عليهم صالحهم وأعطاهم المهود والمواثيق بالأمان عليهم جميعا •

قلت: وهذا يدل على تكرار الحال بينه وإياهم ، قال ، وقرب أخا الشيخ سالم بن مسعود وأعطاه عطايا وافرة ، والقصد أن يكون ضدا لأخيه الشيخ سالم ، وبنى بينه وإياهم صداقة ، ووعدهم بالزيارة تأكيدا للصحبة وتدعيما للصداقة وتمام الألفة بينه وإياهم ، وجاءهم بجيش كبير وجحفل ضخم ،

وكان من سياسته أن ترك معظم الجيش وراء الحورة حتى لا تشمئز نفوسهم ، ودخل البلد بأناس قلة ونزل البلد ، فقابله العبريون بما يجب ف حقه ، وما يلين بهم فى حق الضيف الكبير ، وهم معروفون بالكرم .

قال الإمام: غذبحوا له للضيافة وعظموا الكرامة وقعد معهم آمنا منهم وهم آمنون منه ، ولما حضر أكابر البلد وكانت نيته أن يقبض الأكابر ويهلكهم ، فما كان غير قليل إلا ورأى العبريون أن جيشا أحاط بهم ، فظنوا أن وصول هذا الجيش لم يكن عن أصره ، ولم يكن عن علصه ، وإنما هو عملا بالعادة أن السلطان تتبعه الناس أين حل وأن رحل ، ولا سيما في المهمات التي تلم بهم ، فما شعر العبريون إلا والسيوف تلمع على رءوسهم مسلولة عليهم ، وأحاطت بهم الرجال من كل جانب ، فقتلوا أولا أخا الشيخ بن مسعود ، وعند ذلك ثار ثائر العبريين أولاد حكم الصابح كما يقولون ، ودارت المركة بين المطرفين ، وكانت بسالة العبريين معروفة ، وشجاعتهم موصوفة .

قال الإمام : وكانوا يفرقون منهم لشهرتهم بشدة البأس ، وقلة

المبالاة بالموت وعدم روعتهم فى الحرب ، قال : فانهزم القوم وولوا الأدبار والقتل فيهم ممن حضر الشيخ لا غير ، قال : ولم يعلم بهم من فى البلد إلا والقوم قد خرجوا من البلد فبعدوا عنهم ، واستمر المحال بين السلطان سعيد بن أحمد والعبريين عهدا ، فلما تولى الأمر ولده حمد لم يذكر عنه من هذا القبيل شىء ، وإن هذه الأحوال وما كان من نوعها أورث سعيد بن الإمام أحمد بفضا فى قلوب أهل عمان ،

ولا شك أن سوء العمل وسوء التصرف في الأمور يورث صاحبه الضدلان •

# قيام الشيخ أبى نبهان للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

لا يخفى أن الشيخ أبا نبهان كان من غيرة أهل العلم ، ومن أفضل أهل زمانه ، ولعله لا يماثله أحد هدى وتقوى وعلما ، وآتاه الله جاها ووسلم الله له الثروة ، فكان من أغنياء زمانه ، وآتاه الله ذرية مباركة ، فكان فى أولاده الرجال الذين يشار اليهم بالبنان كالشيخ ناصر ، والشيخ خميس ، ولم تزل ذرية هذا الشيخ نتوالى على نهج الفضل ، ومازال أهل العلم يخرجون منها حتى فى عهدنا هذا .

ولكن لم يكن من صددنا الآن ذكرهم أفرادا ، وإنما المقام مقام الشيخ العلم الهمام جاعد بن خميس أصبح في عهده كعبة القصاد لمختلف المهام الدينية والدنيوية ، ولما كان كذلك رأى من الواجب القيام للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حد المستطاع ، وكان أهل نزوى ظهر فيهم السفه وأخذت بهم النفوس الدنيئة الى الأحوال المسترذلة ، فخرجوا في بعض جبال سمد نزوى بنساء مسترابات ، وقام عليهم أهل سمد ، فكانت الفتنة بينهم حتى وقع القتل ، وكان هؤلاء الخارجون من أهل سفالة نزوى ، من خصوص حوائر الوادى ، وكانت الوقعة بينهم وأهل العلاية وقت الظهر ، فسلت السيوف ، وأطلقت البنادق ، فوقع أربعة رجال قتلى ، واثنان من الخارجين عليهم ، وكذلك الجراح عم الطرفين ،

وكان عالم أهل نزوى إذ ذاك الشيخ سعيد بن أحمد الكندى ، ورئيس أهل سمد كلها الشيخ عبد الله بن محمد الكندى ، صاحب بيت سليط أحد حصون نزوى المهمة ، وكان هذا الشيخ زعيما كبيرا فى نزوى

لغناه ، وكان جماعته أهل طاعة له ، وكان مسئولا كبيرا في علاية نزوى خاصة ، وكان السلطان سعيد بن أحمد بالرستاق ، فكتب اليه الشيخ سعيد بن أحمد الكندى يقول له :

أما بعد فإن السوقة طغوا وبغوا ، ونهيناهم مرارا فلم ينتهوا ، فالآن قتل منهم أربعة رجال الى آخر ما جاء فى كتابه ، ولم يرد لله السلطان جوابا ، قام أكابر أهل سفالة نزوى يطلبون من عبد الله بن محمد القاتلين فوعدهم بالغد ، فشاورهم الشيخ سعيد بن أحمد الكندى عالم نزوى إذ ذاك ، فمنعه من تسليم القاتلين الى أحد ، لأن الناس أصبحوا لا يؤمنون فى شىء ، حيث استولى عليهم الهوى ، فخاف التعدى فى العقوبة ،

ثم كتب أكابر عقر نزوى الى السلطان بصفة الواقع ، وما وصلوا اليه ، فجاءهم بجيش فلما وصل نزوى طلب من عبد الله بن محمد رئيس سمد نزوى المقتولين ، فاعتذر اليه بأنهم اختفوا عليه ولم يعرفهم ، ثم طلب منه بعد ذلك سبعة رجال ضمانة عنهم حتى يأتى بهم ، فأجابه الى ذلك خوفا منه ، وكان أحد السبعة ولده ، ثم طلب منه بيت سليط ليجعل فيه رجالا من طرفه ، وكان البيت لعبد الله المذكور ملكا بناه فى أرضه المسماة سليط ، وكان حصنا منيعا على رأس فلج دارس الذى أرضه المسماة سليط ، وكان حصنا منيعا على رأس فلج دارس الذى أبى من تسليم بيته أضمر له العداوة فاستجاش أقواما وجمع جموعا ، وقبض مقابض نزوى وخصوصا العلاية ، واجتمع أهل العلاية فى بيت سليط ، وفى جامع سمد ، والسلطان وجموعه فى الحصن ، وأهل السفالة فى حرائرهم ، وأهل العقر فى عقرهم ، وبقيت الأمور بين الطرفين غير

مستقيمة من تاسع شوال الى خامس عشر من ذى القعدة ، وكانت القضية وقعت يوم ثامن شوال سنة ١١٩٨ .

ولم تقع فى هذه الأيام التى ذكرناها حرب إلا كونهم متقابضين المعاقل ، وإنما قتل رجل واحد جامودى من أهل علاية نزوى ، أطلق عليه رصاص من الحدورة من بعض رجال السفالة ، ولما تحقق عجز الشيخ سعيد بن أحمد الكندى ، والشيخ الزعيم عبد الله بن محمد عن إخراج المقبوضين من بد السلطان ، رجعوا بأمرهم الى الشيخ العلامة أبى نبهان ، وتناظروا فيما بينهم واستنهضوه لهذه المهمة ، فجاء الشيخ المذكور يوم خامس من ذى القعدة من السنة المذكورة ، ونزل بالحذفة عند نفسه لا عند أهل العلاية ، ولا عند أهل السفالة ، ولا عند السلطان ، وكتب الى السلطان كتابا يقول فيه :

أما بعد فإنى جئت مع نفسى لامع عبرى ولا ريامى ولا كندى ، ولامع غيرهم ، بل جئت مع الحق ، والحق مع من اتبع الهدى ، وله أردت ، وقد بلغنى أنك قبضت رجالا بغير جنية ، فهذا لا يصح لك ولا يجوز فى دين الله ، وفك عقولهم الساعة قبل اليوم ، ولا تتأخر ساعة واحدة ، وعليك من ذلك التوبة .

وكان السلطان يحترم الشيخ العالم أبا نبهان ، فأجابه بالسمع والطاعة ، وأرسل له هدية قبلها الشيخ منه ، وقال السلطان : أنا ما أريد إلا الفاعلين بأنفسهم ، فوعدوه بهم على أن يأتوه بهم وطلبوا منه أن تكون عقوبتهم فى الرستاق لا فى نزوى ، خوفا عليهم من أصحاب المقتولين ، فأجابهم وأطلق المقبوضين ، ونادى مناديه بالأمان ، وفسح

لأكثر رجاله بالمودة الى أوطانهم ، وطال القيل والقال فى هذا المجال ، حتى ولى أهل سمد نزوى أمرهم الشيخ سالم بن مسعود زعيم العبريين على ما سبق بينه ، والسلطان من الحرب المتقدم ذكرها ، وحينئذ امتنع سالم بن مسعود من تسليم المطلوبين الى السلطان ، بل أذعن بتسليمهم الى ثقات المسلمين لا غير ، وأظهر حقدا على السلطان حيث قتل أخاه فى أمان .

وانضم الى الشيخ جاعد الشيخ سالم بن مسعود ، وأخيار المسلمين الذين يرون الشيخ جاعد الرجل الفذ فى وقته ، ومع ذلك كاتبهم أخ السلطان سلطان بن الإمام أحمد فى القيام معهم على أخيه ، فاشترطوا عليه أن يكون الأمسر الى خيار المسلمين ، فيقدمون من يرونه أصلح للأهر ، فوافقهم فقبلوا منه وطلبوا وصوله ، وشاع الحديث عن هذا الصدد ، فجاء سلطان بن الإمام الى وادى بنى رواحية فمنعوه من الطريق ، لأن شفعهم عند أخيه سعيد ، ولعل ذلك المنع كان عن تعارف بينهم وبين السلطان ، فلم تتم عمليتهم ، ولو أراد الله لها إتماما لجاء سلطان وادى المعق ، وأصبح معهم فى نزوى ، ولكن الأمور تجرى بمشيئة الله عز وجل ، فقدوى أمر السلطان سعيد برجدوع أخييه سططان بن

وبقيت الأمور ف نزوى تترامى فى لجنة المحاولات ، ولم يستقر للناس قرار على أصل صحيح ، والأحوال أقرب للخوف منها للامن ، والسلطان على كل حال غير مأمون الجانب ، والشبيخ جاعد فى مناخه المعروف ، والناس تتوافد اليه ، والسلطان فى الحصن ، ورأى الشبيخ جاعد اجتماع الناس حوله والتفافهم عليه ، وأن العلامة الجليل الموقر فى الأمة ، تحركت نفسه لإقامة سنن العدل وإعادة السيرة التى سار عليها الأثمة فى عمان ، وذلك واجب كل مسلم عند الإمكان .

قال الإمام السالمى رحمه الله: وأما أبو نبهان فإنه لما نزل الحذفة من نزوى ، ورأى القبائل متجمعة على السلطان ، أحس فى نفسه القوة على ما كان يحاول ، فأخبر عن نفسه أنه نزل الحذفة ليكون غير واللج معهم ، وفى معزل عن غيرهم لمعنى أراده ، قال : ثم أرسل الى السلطان يخبره بنزوله بها ، وأن أمره اليه لا الى غيره الى آخر ما ذكر .

وحاول الشيخ ومن معه دخول العقر ، لأنه أحد حصون نزوى المعروفة ، وفى أنفسهم اذا دخلوا العقر تمكنوا من الأمر ، لأن العقر فيه كل ما يستدعيه الحال من المسال والرجال ، والتحصن فيه من هجوم كل ضد لهم خصوصا عند الاتحاد ، وكل المحاولة زوال السلطان ، ورد الأمر الى أهل العلم والإيمان وبتمكنهم من العقر تكون لهم قوة على المحصن .

أما القلعة فهى أيضا ميسورة المنال ، اذا قبضوا على العقر والحصن ، ولكن لم يكن التوفيق إلا من عند الله ، وما النصر إلا من عند ، ولكل شيء سبب ، وشاء الله ألا يتم الأمر الذي أراده الشيخ أبو نبهان لأمر أراده الله في أزله ، ولا يكون إلا ما يريد الله عز وجل ، وبعد محاولة من المشيخ ومن معه لدخول العقر ، اقتضى النظر الاقتحام عليه من السور ، فقلوا عليه السلالم ودخلوا في الثلث الأخير من ليلة ثامن عشر من ذي القعدة سنة ١١٩٨ ، والسلطان نائم في حصنه ، غلما انتبة من نومه قال له بعض أصحابه : نخرج على القوم قبل أن يتكاثروا ، فقال السلطان : لا ، لأنا لا نعلم الدولة الداخلة قليلة أم كثيرة ؟ وخاف السلطان الخديعة فاقتضى نظره الخروج من البلد ليستجيش أقواما يعزز بهم قوته قبل أن يحاط به في حصنه ، وتسد عليه طرق المواصلات ، عيرز بهم قوته قبل أن يحاط به في حصنه ، وتسد عليه طرق المواصلات ، فييقى محصورا ، ولا يعلم ما وراءه ،

فخرج حالا فى نفر قليلين ، وكان خروجه من باب السوق على خيل وركاب ، ومضى الى إبراء من الشرقية ، وحشد أهلها ومن نواحيها من هناوية الشرقية ، من حيث استطاع وضل فى مخرجه ذلك سبعة أيام يجمع الجموع ، وأبو نبهان ومن معه فى العقر محاصرين للحصن ، ولعلهم استهانوا بأمر السلطان فظنوه هاربا منهم ، ولعله لا يعود خوفا منهم ، واذا به عشية الأحد ، بعد سبعة ، يصبحهم بجيش عرمرم كالجراد المنتشر ، من الجنود ، ولا يخفى أن الناس تتبع السلاطين طمعا فيما معهم ، وإذ ذاك خرجوا لهم فى سعال ، وكان هؤلاء الخارجون أبطالا جربتهم الأيام وجربوا الحروب ، وهم فى بسالة معروفة ، الأمور تجرى بمشيئة الله عز وجل ،

قال أبو نبهان نفسه : إن فى الخارجين من أولى الشدة والبأس يقاتلون كثيرا ، وإن قلوا يعرفون بذلك ، وهو يشير بذلك الى الشيخ سالم بن مسعود العبرى وجماعته ، قال : كانوا معروفين فى قتال السلطان غير مرة ، وفى قتال غيره ممن هو أقوى منه ، فلا يقدر عليهم بحيلة ، قال : وفى هذه الموقعة تولوا على ورائهم منهزمين فى الحال ، من غير ما قتل ولا قتال ، لأمر أراده الله تعالى فى بقاء هذا السلطان ، على ما هو عليه من البغى والعدوان ، والغى والطغيان ، وعسى أن يكونوا كذلك عليه من البغى والعدوان ، والغى والطغيان ، وعسى أن يكونوا كذلك أهلا ، كذلك لا مرد لأمر الله ، ولا معقب لحكمه ، ولابد من كون ما فى سابق علمه ،

ثم رجع الشيخ أبو نبهان الى العقر بمن معه ، ونزل السلطان فى جامع السوق ، ونزل جيشه معه حتى ملا حوائر الوادى والبطحا ، أى المسيل المستطيل الى برج القرن ، وبهذا أصبحت محاولة لا أثر لها ، فقام ناس بالصلح بين السلطان والشيخ ، وقال الشيخ أبو نبهان : إن السلطان أرسل اليه مع أناس من أعوانه كتابا يدعوه فيه الى الصلح ،

فأجابهم الى ما طلبوه لما رأى أنه فاته مارام بالتخاذل عن القيام لقهر البلاد ومجاهدة أهل العناد لإرضاء رب العباد ، ووصل ناس من أولى الشدة والبأس ، ففرح الشيخ بهم وأراد منهم أن يقفوا على الأسوار خوف هجوم العدو عليهم ، فلم يجد منهم إلا الخذلان ، بل سمع منهم ما يسوءه مما يخالف أمله ، بل أراد منهم الوقوف على الأبواب والاسوار الى الصباح فقط ، ولم يقدر عليهم ، والحقيقة لا لوم عليهم حيث جنود السلطان محيطة بها وربما وجدوا عند السلطان المال ولا يجدونه عند الشيخ ، وهذا هو الزمام الذى يقود الناس من أنوفها ،

وهذا الحال هو الغالب فى كل أمة ، وكل زمان ، وحالة الشيخ هنا ضئيلة جدا ، فلا معاش ولا عتاد ولا سلاح ، فلا لوم عليهم على هذا الحال ، وأشار على الشيخ أحد أصحابه بجبر أهل البلد أن يبايعوهم الطعام بالقيمة ، فأبى أن يجبرهم إذ لم يصح معه أن لهم فضلا عن حاجتهم .

قلت: ولو جبرهم لجاءوا بالسلطان على الشيخ حالا • قال الشيخ ناصر بن أبى نبهان يعنى والده: أجاز جبرهم على بيع الطعام الله هذا الأمر الذى ذكره أن لو عرف أن معهم فضلة عن فوتهم لسنتهم ، وكان الشيخ أبو نبهان فيما حكاه عنه الشيخ ناصر أن دخوله في هذا الأمر ، لأن أخ السلطان وعدهم بالإعانة على حرب السلطان ، وقد هيأ الأشياء اللازمة كلها ، ولكن حيل بين ما يشتهى وبينه ورجع القهقرى ، وكل ذلك في صالح السلطان لأمر أراده الله عز وجل •

ولما قرر الشبيخ ( الخروج ) من المعقر لم يقف بنزوى وأراد أهل سمد وقوفه معهم فلم يوافقهم لما رآه من ( فشل ) ما خطط ، وانهيار

ما بنى ، وراوده الشيخ سالم بن مسعود زعيم العبريين ومن معه من أبناء عمه الأبطال الذين عرفهم الشيخ زايد بن نبهان وغيره ، إلا أن الوقوف يحتاج الى ألوف ، وأن الرجال تحتاج الى مال والسدول ، خصوصا فى أول تأسيسها وهمذا من لا ينكره عقل ولا نقل .

قال : ولما تحقق خروج الشيخ من العقر ثم من نزوى خرجت . جنود السلطان الى سمد نزوى فاوقعوا بأهلها قتلا وتشديدا •

#### سلطان بن أحمد يحتل ملك عمان

كان سلطان بن أحمد أكثر مقامه بسمائل عند أخواله الجبور ، فاذا خرج من سمائل لهم عاد إليها خصوصا بد وفاة أخيه سيف بن أحمد شقيقه ، وكان صاحب همة عالية وعزيمة طائلة وكيف لا وأبوه أحمد ابن سعيد وأخواله آل محمد بن ناصر ، ومازال العداء بينه وأخيه سعيد مستمرا لا سيما لما تولى الأمر حمد بن سعيد ، وقام قياما حمده فيه الناس اهتم بذلك سلطان اهتماما فوق الحد ، وحاول قهر حمد مرات بدعوى أن حمد ولدنا ونحن آباؤه لا يمكن أن يتولى علينا ، حتى اذا قضى الله على حمد ، وعاد الأمر الى سعيد مرة أخرى ، خرج عليه سلطان وتولى عليه الأمر برغبة أهل عمان فيه وإعراضهم عن أخيه ، ولم يبق في يد سعيد بن الإمام أحمد إلا الرستاق ،

وعلى كل حال زالت عنه دنياه وزال عنه أهلها ، ومقتوه لا سيما اذا كان مطاعا من أجلها ، وكان سلطان رجــلا عاقلا ذا رأى وتدبير ، وأحسن اللى الشيخ أبى النبهان ورعاه واحترمه ، ولم يأنس منه شيئا يكدره أبدا ، واستراح فى أيامه أبو نبهان وذريته ، وقام فى عمان مقاما حمد فيه من الجانبين الهناوى والمافرى ، وألف بين الناس وساد الكل على وتيرة أبيه أحمد بن سعيد ، وزاد بالبذل فإنه كان مبسوط اليد لا يرد سائلا ولا يدخر عن قومه شيئا يستطيعه ، فكان الناس معه بطبيعة الحال يوقرونه برغم ما يرون مما يؤثر عليهم من أمر الهناوى والغافرى .

قال أمير البيان: وانتزع سلطان مدينة بركا من يد على بن هلال كما قدمنا ، ثم أخذ مسقط واستبد بالأمور ، قال : وفي سنة ١٧٩٨ في ١٢ أغسطس انعقدت بين شركة الهند الإنكليزية ( معاهدة ) أمضاها جون مالكولم سنة ١٨٠٠ بين الشركة المذكورة وبين سلطان على بعض المسائل التجارية ، قال : وتبعها معاهدة أخرى بينه وبين الإنكليز أمضاها جون المذكور ، يحق بموجبها لإنكلترة إقامة معتمد بمسقط ، قال : وأخذ يمد سلطته في البلاد ، فانتزع من يد أخيه سعيد ثغرى السوق والمصنعة ، وافتتح جزائر قشم وهرموز والبحرين في الخليج ، وجعل ابنه سالما أميرا عليها .

قال: إلا أن قبيلة العتوب التي كانت تلى أمور تلك الجزر عادت فاسترجعتها ، وطردت ابنه منها ، قال : وفي هاتيك الأيام غزا الوهابيون عمان ، واجتبوا الزكاة من الظاهرة ووقع الخوف من تقدمهم الى الجنوب وكان سلطان قد حج تلك السنة ، فلما عاد من الحج وجد البلاد في المقيم المقعد .

قال: فعقد مجمعا قرر فيه الغفير العام لصد الوهابيين ، فلما بلغ ذلك قائد الحملة الوهابية ، عجل الانصراف وظهر أن الأمر استوثق معلطان إلا أنه بقضاء الله وقدره ، هلك بعد ذلك بقليل فى قصة عجيبة ، وهى أنه زار البصرة وبينما هرو قافل منها زل من سفينته فى مرسى لنجة ، وركب قاربا قاصدا بندر عباس ، وكان الوقت ليلا فالتقاه ثلاث قوارب عليها رجال فتقاتلوا وأسفرت المعركة عن مقتل سلطان ، وذلك فى شعبان سنة ١٢١٩ الموافق ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٠٤ ٠

قال ابن رزيق: كان سلطان طويل القامة ، جميل الصورة شجاعا بطلا صنديدا ، لا يعبأ بكثرة أعدائه اذا كان فى قليل من أهل خاصته فضلا عن الكثير منصفا من الظالم للمظلوم ، وقد احتل حصن بركا من على بن هلال ابن أخيه ، وفى حال هجومه على حصن بركا صادف رجلا من العسكر خارجا يريد السوق لقضاء أغراضه ، فقتله أصحابه وقتل سلطان بواب الحصن بخنجر طعنه بها ، فأرداه قتيلا ،

كان هو ومن معه اثنى عشر رجلا فقط ، فيهم خميس بن راشد الهنائى ، ومصبح بن غريب القرينى ، ومحمد بن حمد الوهيبى ، وسالم لبن ثانى المجابرى ، ثم دخل الحصن فلم يقدر من فيه على معارضته ، بعث رسولا الى الطو يطلب منها رجالا ، فجاءه مائة رجل فرقهم فى مقابض الحصن ، ولم يبق فيه أحد من رجال على بن هلال إلا بنو رواحة فى القلعة تقبضوا فيها ريثما يؤدوا واجبهم ، ويتضح عذرهم ، ثم نزلوا منها .

وكان نزولهم على يد شيخهم ربيعة بن أحمد الرواحى من أهالى مطة الجنينة من بركا ، وحملوا كلما لديهم من آلة وعدة ، وأتى سلطان أخواله الجبور وأمدوه بالمؤونة اللازمة من تمر وأرز وسائر الحوائج ، وأرسل كتبه ورسله الى المعاول ونخل وسمائل ، وطلب منهم أن يلاقوه في القرم من أعمال مطرح ، غجاءه القوم الذين طلبهم بحسب الميعاد الذي قرره لهم ، فاجتمع معه جيش ضخم .

ولما علم على بن هلال بما وقع من سلطان من احتلاله حصن بركا وزحفه على مسقط ، أنبه أبوه ولامه وعض على أصابع الندم ، ثم أمره

(م ١٥ – عمان عبر التاريخ ج ٤)

أن يتدارك مسقط فيأتيها من طريق البحر قبل دخول سلطان لها ، فجاءه المصنعة وركب منها سفينة تقله الى مسقط ، وكان من قدر الله أن وصل على بن هلال مسقط قبل سلطان ، وتمكن منها لأن سلطان إذ ذاك بعده فى القرم ، وكان سلطان كتب من القرم الى أهالى مسقط ، وأن لهم الأمان على أموالهم وأنفسهم ، ولم يشعر أن على بن هلال فيها ، وكتب أيضا الى رزيق بمثل ما كتب للتجار والأهالى ، وأمره أن يتصل بهم ويبلغهم عنه ما قصد له .

وكان رسوله سعيد بن مصبح الرواحي ، ثم صار الى أحمد بن سعيد وعلى بن هلال ، وأخبرهما ما وصله من عمهما وأراهما كتابه ، وعندما أطلعا على الكتاب تكلما بكلام ظاهره يعبر عن قدرتهما على معارضة سلطان ، ولكن عندما تحقق الأمر إذ بهما دون ما قالا ، واذا بسلطان يدخل مسقط ، ولما نادى المنادى بدخول سلطان مسقط لم يقدرا على الخروج لما قالاه ، فهجم سلطان على الباب الكبير فقتل من أصحابه ستة رجال ، فانهزموا عنه ثم كروا عليه الثانية فقتل منهم ستة رجال ، وانهزموا أيضا ، ثم جاءهم على بن عبد الله شيخ بنى وهيب ، وكان قابضا للباب الصغير من طرف أحمد بن سعيد ، فقال لسلطان وأصحابه أنا أدخلكم فأدخلهم من الباب الصغير بغير شيء ، فلما دخلوا وأصحابه أنا أدخلكم فأدخلهم من الباب الصغير بغير شيء ، فلما دخلوا عزاء خيانته ، وترك بالباب الذكور سرحان بن سليمان الجابرى ، ومعه مائة رجل من جماعته ،

ثم دخل سلطان الجريزة وهى إذ ذاك الحصن الكبير فى رقعة مسقط ، وكان دخوله من الباب الشرقى المقابل لدكان محمد بن حبيب

الرمحى الصائغ ، ودكان عبد الغفور الصائغ مولى الحرث واشتبك المقتال في مسقط من الجلالي والميراني ، ونادت مدافعهما بفتح الميدان ، وزحف محمد بن خلفان على عقبة كلبوه ، وكان من أنصار سلطان ، وكان المقابة رجال حمد بن سعيد ، وعلى بن هلال ، فانهزموا وقبض محمد بن خلفان العقبة المذكورة وهي باب من أبواب مسقط ،

ومازالت قوة حمد بن سعيد والى مسقط تضعف وقوة سلطان تتقدم ، ثم سلمت الصيرتان وهما القلعتان اللتان على ميناء مسقط ، وكذلك القطع البحرية مسلمت لسلطان ، وبذل محمد بن خلفان فى نصرة سلطان النفس والنفيس ، ولما تمكن سلطان من مسقط كتب الى أخيه قيس : أنى قبضت مسقط لك ، وإنما أنا سيف دولتك وأنت أولى بالأمر منى ، فإذا أتاك كتابى غانهض بقومك وعسكر بهم فى وادى القاسم ، وعليك أن تشغل أخى وأخاك سعيد عن الزحف لمسقط و فيكون قوة لولده حمد وابن أخيه على بن هلال ، وتطول الفتنة وتكبر الى حد بعيد ،

فقام قيس كما أراد سلطان ، وضرب مسكره فى وادى القاسم مهددا لأخيه بالمسنى المفهوم ، إنك اذا توجهت لمسقط فأنا أتوجه للرستاق ، وأن سلطان ما دخل مسقط إلا بإذنى ، ولا قام لها إلا بأمرى ، فكن مكانك فى رستاقك ، واترك ولدك وسلطان وشأنهما ، وأنذره بالتهديد •

فوتف سعيد بن الإمام مكانه ، وبقى سلطان وحمد وعلى بن هلال ومن معهما فى صراع لمسقط ، ولكن كان أمسر سلطان يتقدم ، وأمسر الرجلين يتأخر ، وخرج محمد بن سليمان العدوى من الحصن الشرقى لينهب بيت أولاد عمه ولما بلغ الخبر سلطان وهو فى بيت الجريزة ،

قام كالأسد الخادر المفضب ، فلما رآه محمد بن سليمان ومن معه مقبلا عليهم هربوا منه فلم يتمكن منهم إلا على رجلين أرادهما قتيلين ، وأما الباقون فدخلوا المحصن الشرقى ، وكان محمد بن سليمان المذكور في حال هروبه صادف مسعود بن محمد بن سيد بن عبيدان ، فطعنه برمح في أنفه وأخرج السنان من عنقه ، وقتل من أصحاب سلطان رجلا ظاهريا برماصة أراده قتيلا فمات أما مسعود ، فيقال إنه عاش بعد سلطان عهدا .

وفى هذه الأثناء قام أهل الخير الذين لا يحبون المنتن ، ولا يرضون بها فى الوطن ، فسددوا الحال على أن يبقى الحصن الشرقى لسعيد بن الإمام ، والحصن الغربى فى يد محمد بن خلفان بن محمد الوكيل ، باسم سلطان ، ولقيس بن الإمام حصن المطرح ، وخراجها وكل أمرها إليه ، ودخل مسقط لسلطان وعليه تموين الحصن الشرقى الباقى باسم أخيه سعيد ، وتموين الراكب الراسية فى البحر ، ويكون محمد بن خلفان هو والى مسقط ، وهو عامل سلطان وأن سلطان يقيم بالجريزة مادام فى مسقط ،

وبقى الأمر كذلك مدة ثم خرج حمد بن الإمام سعيد من الحصن وولى أمره محمد بن عبد الله الشقصى بأمر أبيه ، وخرج على بن هلال من الحصن الغربى وسلمه لمحمد بن خلفان والى مسقط ، وقبض قيس حصن المطرح وترك فيه عماله وكل واحد منهم يتحين غرصة الآخر حتى جاء ذات يوم سلطان مسقط على حين غفلة من أهلها ، واذا بمحمد ابن عبد الله الشقصى فى الجريزة ، فجاء ليسلم على سلطان فقبضه وأمر أن يكفت ومن حظه سلم من القتل ، بل قال له سلطان : حياتك بتسليم

الحصن ، فسلمه راغما ولم تنفعه الحيل التي أبداها بين يدى ذلك البطل الذي ماز ال أمر مسقط ممتز جا بدم دماغه .

ولما قبض سلطان المحصن سلمه الى الجبور وجعل الأمير عليهم أحد خدامهم يسمى محيسن بن سعيد المعروف بالزهيبى ، وكتب سلطان لأخيه قبيس بقبض الحصن الشرقى وأنه لك ليهدىء الحركة وكن واقفا لأخى سعيد مراعيا حركاته وسكناته ، وانتهى أمر مسقط الى سلطان وبقى محمد بن خلفان فى مسقط بصفة وال لسلطان ، ولكن لكل واحد عملية يدبرها نحو صاحبه ، فقام محمد بن خلفان يبنى الحصن الغربى ويقويه ، ويضاعف له العدة ويشيد أركانه ويجلب له المدافع القوية ويزيد فيه الرصاص والبارود ، ويملاً مخازنه بمثل هذه الأحوال من الرصاص وآلة الحرب ،

#### محمد بن خلفان يتحفز لحرب سلطان

لقد حاول محمد بن خلفان الاستقلال بأمر مسقط عن سلطان ، وكل يرغب أن يكون ملكا ، رأى محمد بن خلفان فى نفسه قوة على قهر مسقط والاستبداد بها عن غيره ، وليس بين ذلك إلا أخذ الأهبة للدفاع عن المحصون بالمعدات وبالرجال ، إذ كان العمانيون وحدهم ، بعث محمد ابن خلفان الى خصيف بن مطر الهنائى أحد الرجال المقاديم فى بنى هناءة ، يطلبه الوصول الى مسقط بمن عنده من الرجال الذين هم ممن يعول عليه ، فجاءه بمائة رجل من بنى هناءة من خاصة بنى عمه وأقاربه ، ولما وصلوا قابلهم محمد بن خلفان بالجميل وانبسط لهم ، وبسط لهم اليد وأعطاهم العطايا الوافرة ، وأحسن إليهم تماما وأنزلهم فى الحصن الغربى ، ولا يخفى أن مائة رجل فى مثل ذلك الحصن ، وفى مثل ذلك الوقت ماذا يخرجهم إلا القدر ،

وجعل خصيف المذكور واليا عليهم ، ثم ذهب واشترى عبيدا من الزنوج وكانوا يجلبون بكثرة فحلاهم بالخناجر والسيوف ، وهى إذ ذاك من سلاح الوقت ، ولما بلغ هذا الحال سلطان بن الإمام أوجس منه خيفة ، وحاك في نفسه ، وتأثر من هذا العمل عليه محمد بن خلفان .

وظاهر الحال أن محمد بن خلفان يخدم دولة سلطان ، فالناس من هذه الناحية تقدره كما ينبغى ، ولكن سلطان ذلك العبقرى المحنك الذى أعطته أيامه دروسا من مراسم السلطنة ، وعلمته ما ينبغى أن يفعل من حيث لا تدرى الأيام وأهلها ماذا يفعل ، فإن الله عز وجل خلق عباده

كــلا لعمل ، ومنهم لقصعة من ثريد ، فتفافل سلطان أعمال محمد بن خلفان ، وكأنه لم يستنكر منه أصلا •

ثم خرج سلطان من بركا يريد مسقط ، ومعه زعيم آل وهيبة محمد ابن حمد فى هائة رجل من جماعته ، فركب سلطان بهؤلاء الرجال ومن انضاف إليهم من خاصته سفينة ومعه أيضا بدر بن أخيه سيف ، وكان سلطان كما هو الفطن اليقظ ، وخبرة الحصن عنده بتمامها وكان للحصن المذكور باب سرى من ناحية البحر أعد للطوارىء المباغتة ، وكذلك أيضا للحصن الغربى ، وكذلك لحصن المطرح ، وكانت هذه الأبواب مغطى عليها ومحفوظة بحرس خاص ،

فدخل سلطان من هذا الباب المشار اليه وهو من جهة مغب ، أى الجانب الشرقى ، فشاع فى البلد دخوله وأشيع أيضا أنه مصاب بألم الجدرى فلما بلغ محمد بن خلفان هذا النبأ ، وأن سلطانا فى الحصن ، وأن به جدريا ، توجه محمد الذكور وأبوه خلفان وأخوه على ليعودوا سلطان ، فلما كانوا بالجريزة لقيهم ماجد بن خلفان أخو محمد بن خلفان ، وأخبروه عما توجهوا له ، وما بلغهم بسلطان من مرض الجدرى ، فقال لهم ماجد ما بسلطان شىء من مرض أبدا ، ولا تتعرضوا لنقمته منكم ، وإياكم والقدوم عليه وما هى إلا إشاعة حيلة ليصطادكم بها ، واتركوا سلطانا وحصنه ، ولا توقعوا أنفسكم فى الشبك ، وقد علمتم بصنيعه فى الشقصى ، وله من هذا النوع نوادر ،

فلم يرق كلام ماجد لأخيه محمد ، ولم يصغ له فتوجهوا إليه واذا به بارزا في صحن الحصن لا بأس به ، وعند ذلك أوجس محمد بن خلفان حوفا من سلطان ، فلما أرادوا الخروج قال سلطان : أما أنت أيها الوالد خلفان فمرخوص ، وأما ولداك محمد وعلى فلا ، فقل لمه خلفان بن محمد : وما تريد من تأخيرهما ؟ فقال : أريد الحصن الغربى ، ثم أشار الى قبض محمد بن خلفان فقبض ، وأخذ الى المحبس ، فهبط خلفان والد محمد مذعورا مرتاعا يقول لن يلاقيه قبض محمد قبض محمد .

أما على فرخصه سلطان بعد ذلك ، لأن المقصود بالذات هو محمد ابن خلفان ، وغاية ما عند ماجد أن ركض هو وخصيف بن مطر على أهل السوق لينهبا أهل السوق ، لما تحققا حبس محمد بن خلفان ، فنهبوا ما قدروا عليه وما أمكنهم ، وبذلك طافت على أهل مسقط موجة ذعر عارم وابتأس الناس ، فإن الشر كالنار يأكل ما يلاقى ، وأغلق التجار دكاكينهم ، وصك الناس على أنفسهم بيوتهم ، وما الخوف البلاد ، لأنهم يعلمون أن عند سلطان بدو وهيبة ولبسوا بأقل شرا من غيرهم .

وكان ماجد وحصيف أرادا بذلك الاعتداد لحرب سلطان ، ونشرا علم الحرب المعتاد إعلانا بذلك ، واذا ذاك أرسل سلطان الى رزيق بن بخيت جد المؤرخ المعروف ، وأمره أن يأخذ معه ناسا فيهدم مبانى محمد بن خلفان فى مسقط ، فقال له رزيق : يا مولاى هذه مبانيك ومحمد ابن خلفان عاملك لا يملك شيئا فلل تخربوا بيوتكم بأيديكم ، فوافق سلطان ، ولكنه أمره بقفلها على ما فيها ، لأنها بيت مال ، وما فيها راجع الى السلطان وأمره أيضا أن يرسل الى القطع البحرية بإطلاق مدافعها على الحصن المعربي فصده رزيق بدعوى أن الحصن أعلى منها اذا ضربها على المقركها سلطان .

ثم دخل رزيق على محمد بن خلفان فى الحبس ، وناصحه بتسليم الأمر لسلطان ، فامتثل فسلمها لسلطان وأمر خصيف الهنائى بالتخلى منها وبالخروج عنها ، وبعد أخذ ورد ، وبوساطة الشيخ ماجد بن سعيد البروانى ، أن يحمل خصيف من الحصن ما يريد ، وانتقل محمد بن خلفان الى بيت الفلج هو وخصيف الهنائى ، وكان معه خصون رجلا من جماعته ، وكذلك حصن المطرح استخلصه سلطان من يد عمال قيس بن الإمام بعد ضرب مدفع ، وإطلاق نيران البنادق ، وبقى اثنى عشر يوما ، وكل يوم والدافع ترسم التاريخ ، وفى النهاية انتهى أمره الى سلطان بحرب محمد ابن خلفان فى بيت الفلج ، ثم سحب سلطان المدافع التى فى أسوار بيت الفلج وبروجه صلحا بينه وبين محمد بن خلفان ه

## سلطان بن الإمام يحمن مسقط

لما قبض سلطان مسقط ومطرح ، وقص أظافر محمد بن خلفان بسحب مدافع بيت الفلج ، انتفى المحذور ، وإذ ذاك أقبل سلطان على تحصين مسقط فأمر ببناء قلعة ضخمة على أرض الراوية ، لتكون حصنا لسقط فى ذلك الثغر ، لأن أكثر الداخلين لمسقط المهاجمين لها يدخلون من ذلك الثغر ، فقام خلفان بن ناصر البوسعيدى الذى ولاه سلطان مسقط ببناء همذه القلعة ، فبناها وبنى البرج المقابل لها كحامية لهما ، وبنى البرج الآخر الشرقى الجنوبى كذلك ، فتم بنيان الجميع فى ثلاثة أشهر ، وجعل سلطان فى هذه المبانى رجالا انتخبهم واليه الذكور وحصن مسقط وحمينا كاملا لعلمه أن إخوته لا يقلون عنه عزما وهمة وأنهم ينظرون إلىه شزرا ،

ولا شك أن الملك لمن غلب ولابد أن يتحركرا يوما ما لماجمة مسقط.

## قيس وسعيد ابناء الإمام يحاولون حرب سلطان

لمنا تبين لقيس وسعيد أن سلطانا يحاول أن يكون السلطان أسما ومعنى ، وهم كلهم أولاد الإمام أحمد بن سعيد ، ولا خصوصية لأحد ، لكنه لابد أن يكون السلطان أو الإمام أحدهم لأنه ليس من المعقول فى الأمم كلها إلا هذا ، أما كونهم يتقاتلون على السلطة والرئاسة ، فهذا ليس من الحق فى شىء ، بل هذا الحال هو الذى نهى الله عز وجل عنه بقوله : (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) ،

واختلاف الكلمة وتلاشى الأمور هما يثير الضفن ، ويدخل العدو على الصديق والاعتبار بالماضين أكبر مرشد لأهل العقول ، وأصدق شاهد على ما نقول ، لكن أنفس الزعماء ممزوجة بحب المنافسة ، وكان قيس بن الإمام حاول العمانيون أن يبايعوه بالإمامة ، ولكن لم يكن التوفيق طيفهم .

وقد مر عليك أيها القارىء الكريم ذلك ، وأما سعيد فهو الذى تولى الأمر بعد أبيه ولكن لم يسعده الحظ ، وأما سلطان فهو الذى مازال يحاول السلطنة فى عمان ، لما يرى فى نفسه من القدرة عليها وهو الرجل العبقرى الغذ الصريح ، وكان عاش وقتا غير قصير فى بادية وهيبة فى سيوحهم الحدرية كما قال الإمام السالمي رحمه الله .

وكان كل ما لديه من وعى وإدراك يحاول به السلطنة فى عمان حتى حذا الحال الذى تمكن فيه مسقط ، وقام أخواه يستجيشان عليه وأكبر

محرك لهما محمد بن خلفان المحل الذى أخرجه سلطان من مسقط والمطرح راغما ، فتعاهد قيس وسعيد ومحمد بن خلفان على حرب سلطان ، فاستجاش قيس من الظاهرة والباطنة خلقا ، واجتلب حتى العفار الذين هم بين عمان وظفار فقيل إن جيشه بلغ ستين ألفا ، وجمع سعيد بن الإمام أيضا من جانب الرستاق من استطاع ، فلما بلغ أمرهم سلطانا أهمه جدا فأرسل الى أهل الشرقية ومن يأمل مناصرته من أهل عمان الى جعلان ، ولم يأته إلا هاجد بن سعيد البرواني ، وكان هو الرئيس على الحرث ، ولم يكن معه إلا قدر هائة رجل فزحف قيس وسعيد بجيشهما الى القوم من ناحية الوطية ، وضربا معسكرهما وملا جيشهما تلك الرقعة كلها .

فما كان من سلطان إلا أن أمر بإشعال النيران بالسليط فى جبال بيت الفلج ، وروى وما إليها طول الليل ليوهم قيسا وسعيدا وقومهما أن الجبال كلها مملوءة رجالا ، وما كان عند كل نار إلا واحدا واثنان يوقدان النار فى السليط على الخرق والجوانى ، فظن قيس وسعيد أن عند سلطان جيشا ملا السهل والجبل ، والحقيقة ليس معه إلا رجال ماجد البروانى ، وقليل من الجماعة ثم إن سلطانا أرسل الى قيس كتابا يقول فيه : إذا وصلك كتابى هذا فامض بقومك مسرعا الى بدبد ، وأقم بها حتى آتيك لأخلص لك بدبد وسمائل وذر مسقط حتى نتفاهم نحن وإياك فيما بيننا ، وأوهمه أشياء .

وكان قيس تغلب عليه سلامة الصدر ولعل قيسا تخيل أن بدبدا مضيق عمان وبقبضها سيكون القوى على الداخل والسلط ، فلما

وصله كتاب سلطان تلقاه بالصفا وتأثر به ، ورأى فيه النجاح ، فارتفع حالا الى بدبد وعسكر بها وتقرق جيشه إلا ما شاء الله .

فلما تزحزحوا عن مسقط ، وانحلت الأزمة الداهمة أحكم سلطان قبض مسقط ، وأتم عمليته فيها بأسرع ما أمكن ، ثم خرج على طريق حطاط الى سمائل ، فلما وصلها صرخ فى أهل وادى سمائل بأن قيسا جاء بالداهية الدهياء ليفمل أشياء تكون وبالا على البلاد ، وعنده من لا يعرف الصديق من العدو ، فاستثار حماس القوم ، وأثار حفائظهم فقاموا معه قومة رجل واحد ، فأشعلوا الحرب وأطلق حصن بدبد مدافعه على قيس ومن معه ، وقد نفد زادهم لأنهم جاءوا ليقبضوا الحصن بغير عناء ، وإذا به يلهب نارا ويلقى عليهم من لفحه شرارا ، فتشاور الزعيمان قيس وسعيد ، وتحققا من سلطان برقا خلبا ، فافترقا من هناك فتوجه قيس الى صحار وسعد الى الرستاق ، وقد فرغ ما بأيديهما من المال الذى جمعاه لرخصة الجيش ، فوقفت الحرب فى الحال إلا أن الضغائن بلغت منتهاها ،

ولا شك أن الملك ثمين ولا ينال بالهوينا ولكنه بركوب المخاطر وبقطع رقاب الأباعد والأقارب ، وواجه سلطان كل أهل عمان من شرقها وغربها ، ولمباه جميع أهلها واستقر قرار أمره فيه ، وأعلن سيادته عليها ، ولما كان خصيف بن مطر الهنائى لم يزل فى قلب سلطان له حقد لا يزال باقيا خرج سلطان الى نزوى بصفة سرية ، وكأنه متغافل أمر الرجل أو معرض عنه فأمر على خادمه سويلم بن سالمين ، ومحمد بن عيسى النديى الهنائى أن يرجعا الى مسقط ويتحينا الفرصة لقبض المذكور ، وهدو

لا يزال عقيد بيت الفلج ، ولكنه ينزل الى مطرح لحوائجه الخاصة لكنه على حالة حزم وعلى صفة يقظة •

وفى هذه الأثناء يرى أن سلطانا فى داخلية عمان ، ولعل حقده قد زال وكان بين خصيف المذكور ومحمد بن عيسى ضغن أيضا ، فساق القدر خصيفا الى مطرح ليقضى بعض أوطاره آمنا من ناحية سلطان والماخوذ غافل طبعا ، وكان معه اثنا عشر رجللا من جماعته ، وكان سويلم بن سالمين ومحمد بن عيسى النيرى ومن معهم كامنين لخصيف على طريقه ، فما شعر خصيف إلا والقبض يعمل عمليته فيه ، وفرعنه جماعته لدهشة راعتهم ، وقعضوا خصيفا وقيدوه وأودعوه السجن ، ومنعوه الطعام والشراب بحسب الأمر حتى مات ، فألقوه فى البحر بعيدا وانتهى أمره ،

#### سلطان يزحف على السويق والمصنعة

ولما استقر أمر مسقط وأمر وادى سمائل الذى هو حلقوم عمان ، زحف سلطان على السويق على أثر قهره لوادى سمائل وطرده لأخويه قيس وسعيد ، وكانت السويق إذ ذاك فى يد سعيد بن الإمام ، فقال سلطان الملك لا يكون مشتركا لما يخشى فيه من الأحوال التى يعرفها أهل هذا الثمأن ، فسلمت لمه السويق حين عرفته السلطان لها ، ثم عطف على المصنعة فلم تبعد عن أختها بعيدا ، وتم له همذا العمل متتابعا فى عهد غير بعيد المدى ، وعند ذلك وجه عزمه الى ما هو أبعد من هذا فاصطلح مع محمد بن خلفان لما يخشاه من مكره وتدبيره ،

## سلطان يتحفز لحرب شهبار وتوابعها

لما تم الأمر لسلطان كما ذكرنا تحرك لاسترداد المستمرات الممانية فى الخارج ، فقام سلطان فى قوته الموفيرة ، وفى عزيمته الشهيرة ، فزحف برجال عمان على تلك البواخر الكبرى التى هى كالجبال الرواسي ، فنزل ساحل شهبار من بلاد مكران ، فسلمت له ما سبق فى روعها الخالد أنها بالأمس عمانية ، ولا شك أن اليوم تبع لأمس .

ثم زحف بجيشه الضخم الى القسم وكانت من مهام بسلاد بلوجستان ، فاحتلها بعد يسير من الأمر السياسى ، فقويت فى سساحل مكران شوكته ، ثم زحف على هرموز التى هى سويس الخليج ، وكان احتلالها بآل معين الذين هم الزعماء فيها ، وكان سلطان يدرى من أين تؤكل الكتف ، فأكرم سلطان بنى معين فرفعوا العلم العمانى عليها بعد ما غاب عنها عهدا ، وتبدل وضعها .

ثم تابع زحفه الساحق وهجومه المتلاحق على البحرين فاحتلها راغمة ، وقبضها مسالمة ، وولى عليها الشيخ سيف بن على بن محمد البوسيدى ، وبقى فيها عهدا غير طويل ، ثم عزله وولى عليها ولده سالم بن سلطان ، وكان ولدا صغيرا لم يجرب الأمسور كما ينبغى ، ولم يمارسها وفق المطلوب ، فعضده بالشيخ محمد بن خلف الشيعى نظرا الى أن بين زعماء البلاد والشيعة تباينا وتنافسا ، وهذا من أخطاء السياسة ،

فلما مضى وقت يسير اذا بعملية أهل البحرين تشرف على النجاح بتجمعهم على سالم بن سلطان واحتثنادهم عليه وحصرهم إياه فى قلعة عراد ، ثم صور نوع من الصلح وهو إخراج الشيخ الشيعى ومن معه

بما فى أيديهم من سلاح وعتاد ، وزاد وزناد ، وخرج الشيعى فأخرج سالم بن سلطان معه وسويلم بن سالين كذلك وسائر رجالهم ألى مسقط ، وقبض شيوخ البحرين بلادهم ووضعوا رئاستهم عليها ، وهجم الزعماء على البحارنة أى الشيعة بعد منصرف سالم بن سلطان وأصحابه منها ، وقتلوا الكثير منهم وأذلوا الأكثر ، وحازوا الأموال وتفرق جمع الشيعة في سائر البلدان ، وعذبوا الباقين منهم بها عذابا أليما ونكلوا بهم فوق الحد بدعوى دخول سلطان البحرين ، لأنهم يدعون أن دخوله كان بسببهم ، وأنهم هم الذين حركوه على البحرين واختلاف المذاهب بين الطرفين يؤيد المقصد ، ورأى الشيعة البحارنة من أهل البحرين ما ساءهم فوق الحدو سيأتى لهذا المقام مزيد بيان فى التعليق عليه إن شاء الله ،

#### النعيم يهاجمون صحار

من المصائب في عمان ، ولا مصيبة مثلها معنى الهناوى والعافرى ، وما وضع الشيطان بلية بعمان مثلها ومن أجلها ثورة النعيم على صحار ، إذ تصور لهم أن آل أحمد بن سعيد هناوية يحبون الهناوية ويميلون اليهم ويقربونهم أكثر من غيرهم ، فقام النعيم على صحار متذرعين بأن لنا عادات من مسحار وما أعطينا إياها ، ودسائس أخرى يحوكها العمانيون وحدهم ، فنزل النعيم في العوهي من اعمال صحار ، وبالقرب منها ، فما شعر أهلها إلا والقوم قد غسوا البلاد يقتلون وينهبون ويغطون فيها غير الجميل ، ولم يقدر قيس بن أحمد على زعزعتهم منها ، لأنهم كثيرون وبادية البريمي تنساب إليهم زرافات ووحدانا ، وأهل الأطماع من طعام الظاهرة كذلك ،

ولما رأى قيس أن لا مزعزع لهم منها ، استغاث بأخيه سلطان وطلب منه النجدة العاجلة لكشف هذا المهم النازل ، فاستصرخ سلطان أهل عمان الداخلية إلى جعلان ، فجاءه رهط غير هين واستثار أخاه سعيدا حاكم الرستاق خوفا من استفحال المخطب وتعديه الى أبعد ، وكذلك دعا سلطان سيف بن على بن محمد ، واحتشد جند عظيم غصت به صحار وكان قيس يحاول حل قضية القوم بالتى هى أحسن نظرا لشر القوم القريب من صحار منذ عهد سابق ، فكتب الى النعيم أن يرجعوا المى ديارهم بغير قتال ، ووعدهم بالمال الذى يريدونه ،

وكان قد استمال من بادية البريمى الظواهر وحلفاءهم ، وقرب أهل ينقل والسليف ، ولما لم يقبل منه الرجوع ولم يريدا من الحرب ، عبا كتائبه ورتب جيشه ، وجعل على الخيل سيف بن على بن محمد ،

لأن الخيل تكون فى المقدمة ، وبقية القبائل كل قبيلة برايتها ، ومع أميرها ، وانضاف بنو ياس الى النعيم وهم خصوصا أهل دبى وأميرهم هزاع ، وكذلك بنو قتب ٠

فالتقى القوم بموضع يقال له الدباغ من صحار ، فدارت رحى الحرب فهلك فيها ثلاثمائة رجل من النميم ، ومائة رجل من قوم قيس وسلطان ، وكانت العزيمة على النميم لبغيهم المفرط ، ثم خرج النعيم وقبضوا وادى الجزى ، وهو مضيق معروف نظرا الى أن المناصرين لقيس وسلطان من أهالي منطقة البريمي والظاهرة لا طريق لهم إلا وادى الجزى ، وبالأخص الظواهر ، ووقع فى أذهان الظواهر أن شوكة النعيم انخضدت بتلك الواقعة التي تركت القتلى ملء ساحة الدباغ ، ولما توسط القوم في وادى الجزى كر عليهم عدوهم كرة غضب وحقد ، فأنقتل من الظواهر ومن كان معهم قسدر ثلاثمائة رجل ورأوا - أى النعيم - أنهم أخذوا ثأرهم ، وارتحلوا الى البريمي ، ولما تلاحقوا فى البريمى ثارت الحرب بينهم بالغارات والغزوات ، ولم تزل عهدا طويلا ، وأغارت وهيبة على النميم ، فهجموا على القبائل فقتلوا من النميم عدة رجال ، وأغار سلطان على دبا عن طريق البحر ، فقتل من قــوم الشرقى ٠٠٠ والنقبيين جملة ، وأفسدت الدروع السبل ، وخوفت الناس ومازال التعصب يواصل أعصابه حتى جاء سلطان بن الإمام الى تلك الجهات فسدد الأحوال وأطفأ نيران الضلال •

## سلطان يقوم ببناء هصن الفليج

نظر سلطان بن الإمام أحمد أن لابد للعائلة من مكان خاص لائق بعيد عن العواصف وهيشات الحروب ، فاختار واحة الفليج لقربها من بركا ومن مسقط ، وغير بعيدة من وادى سمائل الذى كان يألفه سلطان في واحة مطلقة الهواء لينة الموطىء منحازة عن معرات الجيوش ، وهى واحة الفليج التى بين بركا ونظل والطو ، فبنى سلطان ذلك البيت الحلو الأنيق في محدة وجيزة ، وأسكن فيه بعض أهله ، وكان كثيرا ما يتردد عليه ويقيم فيه ، وولى على مسقط بعد موت خلفان بن ناصر البوسعيدى الوالى بها سيف بن مسعود البوسعيدى ، ثم عزله عنها وولاه بهلى ، وولى على مسقط سليمان بن سيف بن سعيد الزاملى ، ثم لم يطل عهده وولى عليها ماجد بن خلفان بن محمد الوكيل البوسعيدى ، ثم أخرجه وولاه الشرقية وجعلان وصور ، وولى على مسقط بعده سيف بن محمد ثم عزله ، وولى عليها خصيف بن خميس بن حمدون الوهيبى ، ثم ولى عليها بعده خلوف مولى لبنى هناءة ، ثم ولاها بعده سيف بن حنظل البوسعيدى ، ثم ولاها بعده سيف بن حنظل البوسعيدى ، ثم ولاها بعده سيف بن حنظل البوسعيدى ، ولم يزل مهتما بها كل الاهتمام ، ويدير الآراء بشأنها فى كل آن ،

ثم أقبل عليها بهمة فعالة ، فبنى فيها قصر العلم ، ذلك القصر الضخم الرائع ، وجعلها وطنه الخاص ، وهـ و أول من تلقب بالسيد من أولاد الإمام أحمد بن سعيد ، وعلى أثر هـ ذا العهد أوفد عبد العزيز السعودى الى عمان عبدا نوبيا من عبيده ليفتح له ثغرة بعمان ، ويبنى لـ فيها بناء جديدا تسجله الأيام فى تاريخ السعودية فى عمان ، حين ظل أمراء عمان من آل أحمـد بن سعيد يتقاتلون على الملك ، وبتهارشون على الدنيا خلافا لسبيل المسلمين وعدم اهتمام بأمر الدين ،

### الاضطراب في عمان في عهد سلطان بن الإمام

كان سلطان بن الإمام تزوج بنت ناصر بن محمد الغافرى أخت حميد بن ناصر ، فتوفيت عنده فطلب سلطان ميراثه من أخيها حميد فلم يتيسر له شيء منه ، بدعوى أن كل ما بيده هـو بيت مال لا إرث فيه لأحـد ، وامتنع حميد من دفع شيء لسلطان بن الإمام من تركه أخته ، فوقع فى النفوس أمر كان سبب التنافر والشقاق بين سلطان بن الإمام وحميد بن ناصر ، فطلب سلطان مواجهة حميد ، فامتنع حميد خوفا من سلطان يقبض عليه ، فتحقد سلطان وأضمر السوء لحميد بامتناعه من تسليم الإرث لـه وعـدم إجابته لدعوته ، فدس سلطان على حميد الدسائس من جهات شتى ، وبأنواع مختلفة النواحى ، ومنها أرسل من مسقط أحمد بن يوسف بن موسى الشيعى لكسر مدفع ضخم أمام حصن جبرين ، كان من الصفر وكان هـذا الشيعى صفارا أى يعمل من أجل الصفر وأنواع منها ، فسار الى نزوى وأقام بها صفارا ثم طلبه حميد الى جبرين ليعمل له مراجل كبيرة ، ولما رأى الفرصة سانحة عمل عمليته فى كسر المدفع الصفر المذكور فكسره ، ثم هرب بالليل الى مسقط عمليته فى كسر المدفع الصفر المدافع فى قصر جبرين فقضى عليه .

قال ابن رزيق : فكثرت الغزوات والغارات ، وتفاقم القتل ومالت النزارية كما هو تعبيره بذلك ويعنى به الغافرية • قال : مالت النزارية وحلفاؤهم من أهل الحمراء والجبل وسيفم والظاهرة الى حميد بن ناصر ، فكان هـو القطب •

قال فى شأن الوالى سيف بن مسعود : فوقع القتل بينه وبين أهل جبرين ، وأصابه جراح برصاصة من إطلاق نيران القوم ، فرجع هـو

وقومه الى بهلى متحيزا بها ، فعاش ثلاثة أيام ، فمات فى بهلى وظلت الحال تسير على هذا الحال ، ومن المعقول اذا كانت الأمة لا جامع لها تحت راية وحدة لعب بها الشيطان وأغرى بعضها على بعض ، فكان ذلك أعضل أدوائها وأصعب أمراضها ، وهنا تغلغل هـذا الداء وكاد لا يزول ولا يزال لـه عروق تنبض به لتمزيق عمان ، اللهم إلا اذا كان للأمة جامع قوى هن عدل وإنصاف ، وإنزال الناس منازلهم وتأبيد الحق أين كان ، وممن كان وإلا فالأمر جلل والداء عضال ،

## سلطان بن الإمام يتهيأ للحج وفي النفس مآرب أخرى

فى سنة ثمانى عشرة ومائتين وألف ، تهيأ سلطان بن الإمام للحج ، فاصطحب من أهل عمان جملة من رؤسائها من شمال عمان منهم الشيخ محمد بن مطر الشرقى صاحب الفجيرة ، ومهنا بن سليمان اليعربى ، والشيخ ربيعة بن أحمد الرواحى .

ولما مضى على توجههم الحج بعض الأيام ، وتحقق ذلك بدر ابن سيف بن الإمام أحمد ، قام بمن معه وكان يسكن حبرى من بلدان وادى المعاول ، فدخل مسقط ليلا ومعه بعض الرجال ، فدخل على ماجد بن خلفان بن محمد الوكيل البوسعيدى ، وتعاهد هو وإياه على أخذ الحصن الشرقى من مسقط ، وكان سلطان ترك فيه أحد خادمه يقال له كومبو بضم الباء الموحدة بعدها واو أميرا على المحصن • وكان عتيقا شقيقه سيف ابن الإمام والد بدر المذكور واختفى بدر عن الناس هو وأصحابه في الليلة التي دخل فيها مسقط في بيت ماجد بن خلفان ، فلما كانت الليلة الثانية ليلة العملية مضى بدر الى الحصن الشرقى وبصحبته خادمه براكا المعروف بالصرملة بسكون الراء المهملة وكسر الميم وتشديد الملام المفتوحة عتيق والده أيضا سيف بن الإمام ، وخمسة رجال من أصحابه ، وحمل معه كيسا فيه ألف قرش ، ولما وصل هو وأصحابه عند باب الحصن نادوا ( كومبو ) فأشرف عليهم من كوة بالحصن قائلا : من أنتم ؟ فقال له بدر أنا مولاك بدر بن سيف بن الإمام أحمد ، افتح الباب لأدخل ممك لقصد المفاهمة ، وهذا لك ألف قرش مقدما ( فأدلى كومبو ) له قفيزا

ويحذف أهل عمان نقطة الزاى فيجعلونها راء مهملة ، فلما وصلت الدراهم المي ( كومبو ) قال لبدر ارجع الى ورائك وإلا أطلقت عليك الرصاص ، ثم رماهم بحجر فرجعوا بالخيبة •

فلما رجعوا الى ماجد بن خلفان ، قال لهم : إياكم والمبيت فى مسقط ، فرجع بدر وأصحابه من ليلتهم الى حبرى ، ثم توجه منها لنجد ، وكان مر على عجمان عند صديقه راشد بن حميد النعيمى ، ثم توجه الى الدرعية فألقى ما عنده الى الأمير عبد العزيز إمام الدرعية فتحالف معه ،

ولما رجع سلطان من الحج أخبر عن شأن بدر وعمله قيد ماجد بن خلفان ، وسأل عن الخادم ( كومبو ) ماذا صنع ، فأخبر أنه قبض الدراهم وطرد بدر وصحبه ، وقبض على الصرملة براكا وقيده في الحصن الغربي ، وقطع عنه الطعام والشراب حتى مات ، ثم أمر به فألقى في البحر ، وأما بدر فقد اتصل بالدرعية فاهتم من أجله كثيرا لأن المخطر لابد أن يكون هاما جدا ، وليته مكث في حبرى أو في بعض بلاد عمان فإن مسيره الى الدرعية فيه الرزية من قبل أهل الغرب وكان فى العرف العام بعمان إطلاق لفظ الغرب على أهل نجد ومن إليهم ، وبذلك كانت لأهل الغرب طرق لغزو عمان مهدها الأمراء المتنافسون على الملك الذين لا يراعون إلا نفس الرئاسة ، على أى حالة كانت ، وبذلك انجر حبلهم حتى امتد المي عمان بواسطة القبائل والزعماء الذين أشرنا إليهم ، ومن جر المدو على وطنه ضايقه في سكنه وأذله في أهله وتسلط عليه ، ومن ذلك أغار بدو البريمي والظاهرة على مسارح الباطنة من السويق وحواليها ، وعندهم من طعام بدو عمان أخلاط ، وكان سلطان في بركا ، فلما وصله الخبر ونمى إليه الصريخ أمر على محمد بن حمد الوهيبي ومن معه من آل وهبية ، وكانوا المقربين معه ،

فخرج الركب فى طلب الغزاة المشار إليهم ، وها قد دخلوا وادى الحيملى فتلاحقوا بالوادى المدكور ، ولكن الغزاة تمكنوا من قبض الطريق ، وجاء آل وهيبة يسميون فى بطن الوادى ، فأطلق عليهم الرصاص من رءوس الجبال ، فانقتل الشيخ الوهيبى وأكثر رجاله ، ولم يسلم منهم إلا القليل ، فلما وصل خبرهم الى سلطان تأثر منه وضاق به صدره وعيل وصبره وخاف ما هو أكبر منه ، فانتقل من بركا الى الفليج واستدعى والى نخل مهنا بن محمد بن سليمان اليعربي ، وتفاهم معه واتفقا على طلب أهل عمان لهذا الصدد المهم ، فإن له ما بعده من أمر القوم ولا تدرى النهاية ولا يعرف المصير ،

## سلطان بن الإمام وأهل عمان يعقد مؤتمرا في بركا

دعا سلطان بن الإمام بقبائل عمان الداخلية الى جعلان ، وعين لهم الاجتماع ببركا ، فجاء الكثير فنهم وكذلك أعيان آل بوسعيد أولاد عمه وإخوته أولاد الإمام أحمد بن سعيد ، وهم أحمد بن سعيد بن الإمام ، وعزان بن قيس بن الإمام ، وطلب بن الإمام ، وأخوه محمد بن الإمام ، وسيف بن على بن محمد والمسايخ ومحمد بن خلفان بن محمد ، وأخوه ماجد بن خلفان بن محمد ، وأخوه ماجد بن خلفان بن محمد ، والشيخ ماجد بن سعيد البرواني ، ووالى نظل المقدم الذكر مهنا بن محمد بن سليمان اليعربي ، والشيخ حجى ابن سعيد الحسنى وسالم بن على العلوى ، والشيخ عيسى بن صالح المارتي ، وخادم بن محمد الهاشمي ، وكان المجتمع بحصن بركا ، ولما المعاري ، وأخبر الحاضرين عن قتل المتقر بهم الجلوس ، افتتح سلطان الكلام ، وأخبر الحاضرين عن قتل أصحابه ، وأنه متأثر بقتلهم حتى قال في نقل ابن رزيق : فبقيت ككف بلا أصابع ، وهذه الحرب متفاقمة علينا من كل مكان ، ومن كان لي محبا صار لي عدوا ، ومن زعم أنه لنا صديق فهو لنا غير نافع في حزات الضيق ،

وهو يشير بذلك الى أناس من أهل عمان • قال : فما رأيكم فى هذا الشأن ؟ فسكت القوم وبقوا كل طائفة تنتظر جواب الأخرى ، وحتى تكلم الشيخ سيف بن على محمد البوسميدى ، وها نحن نحررها بفحواها لا بنقل ابن رزيق •

قال : إن أهل عمان باقون على ولائهم ثابتون على عهدهم ، لهم شدة وصسر على الحرب ، لا يرهبون الأعداء ولا يخافون ، وما محمد بن حمد الوهيبى ، إلا واحد من كثير وكذلك أصحابه ، وفي عمان من هم

أشد لقتال الأعداء فمن ذكرت ، وأثبت فى الأزمات • فما نمن بجازعين من الوهابية وغيرهم من الأعداء فإن قلوبنا التى نعصى بها الأعداء فى صدورنا ، والسيوف التى نضربهم بها على أكتافنا ، وما خضاب الرجال إلا الدم ، فطعم الحرب لنا كالمن والسلوى ولا خير فى مقال لا تركيه أفعال ، وليعلم النجديون والأضداد المجاهرون أن منقلب ينقلبون •

ثم سكت فتكلم بعده آل بوسعيد مؤيدين لمقاله ، وقال أكابر عمان والشرقية وبدية وجعلان : ما أحلى لنا حرب الطاغين ٥٠ والعاغين ، ففي أعيننا كثيرهم قليل وفى قلوبنا عزيزهم ذليل ، يأبى العزيز أن يعيش ذليلا ، فبينما هم كـذلك في هـذا المجال وتداول المقام ، إذ ورد على سلطان رسول من قيس بن الإمام يحمل كتابا منه يقول فيه : إن الحريق أحد خدام عبد العزيز وصل ، وأنه ضرب معسكره بالعوهي بفتح العين المهملة وسكون الواو وكسر الهاء بمدها ياء مثناة من تحت من أعمال صحار ، ويسأل أخاه سلطانا النجدة قبل استفحال الخطب ، ويستحثه بالوصول إليه ، فليرجع كل واحد منكم الى بلده وقومه ، وليأتني بما عنده ومن هم في طاعته من الرجال ، وجعل موعد اللقاء الخابورة دون صحار ، وافترقوا على هذا ومضى سلطان معه محمد بن خلفان وأخوه ماجد الى مسقط للاستعداد المستعجل ، وحالا أمر سلطان بشحن العدة والمتاد وآلمة الحرب في باخرته الكبرى الفلك من مخلفات الدولة اليعربية عليها السلام ، وحملها جميع ما تدعو إليه الهاجة من الأمور الماجية ، ومضى بحمولته وتوجه سلطان على طريق البر فعسكر بالخابورة لتلقى القوم بها •

وجاعت القبائل العمانية تترى من كل صوب : فكان الجيش اثنى عشر ألف رجل ، ولن يفلت جيش هذا عدده بشهادة الرسول عليه الصلاة

والسلام ، ولما بلغ الحريق هذا الأمر الذى قام به قيس وسلطان ، لم يتمالك لقلع مخيمه ، بل أشعل النار فيه روعا واستولى عليه الذعر ، فهرب بأسرع ما يمكن ، ولم يتراجع إلا فى البريمى ولم يبق بها عهدا بل سرعان ما ارتحل الى نجد ليلقى مهمته الى سيده ، وزحزح الله شره وصرف بلاءه حالا ٠

وعند ذلك جاء شيوخ البحرين مذعنين لسلطان خومًا منه حيث بلغهم الحريق وجنده ، خاموا من سلطان أن يرد الكرة عليهم •

وفى هذه الأثناء اصطلح الحال بين سلطان وحميد بن ناصر الغافرى ، ولا شك أن القوة هى التى تمهد طرق السيطرة وتدعم السلطان ، لو أن لى بكم قوة ، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، إنى عليه لقوى أمين .

# محتويات الكتاب

| الصفحة    | الموضيوع                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------|
|           | 2                                                   |
| 0         | الإمام سيف بن سلطان ينظم الجيوش                     |
| ٦         | المجيش البرى بعمان                                  |
| <b>Y</b>  | الجيش البحرى العمانى                                |
| ٩         | الإمام سيف بن سلطان يقبل على عمران عمان             |
| 14        | سلاح الدولة اليعربية                                |
| 14        | الإمام سلطان بن سيف بن سلطان                        |
| 10        | عقد البيعة للإمام سلطان بن سيف                      |
| 14        | الإمام سلطان يتحفز لجهاد الأعداء                    |
| 74        | إمامة الإمام مهنا بن سلطان                          |
| 44        | إمامة يعرب بن بلعرب بن سلطان بن سيف                 |
| 44        | الإمام يعرب يخرج الى جرنان                          |
| 40        | محمد بن ناصر الفافرى يعيد الحرب سيرتها الأولى       |
| had       | مالك بن ناصر يثير حربا بغير هدى من الله             |
| 20        | محمد بن ناصر وخلف بن مبارك يقتلان في عمان بأهل عمان |
| 0+        | خلف بن مبارك بحاصر الرستاق                          |
| 70        | محمد بن ناصر يزهف على بلاد سيت                      |
| 04        | عودة محمد بن ناصر الى نزوى للنظر في الأحوال         |
| <b>oY</b> | خلف بن مبارك يزحف لحرب نخل                          |
| 09        | محمد بن ناصر يجهز الجيوش لحرب الجبوس                |
| 71        | محمد بن ناصر يتجهز لحرب الرستاق                     |
| 48        | إمامة بن ناصر المعافري                              |
| 77        | الإمام السالى يناقش القضية                          |

#### الصفحة الموضيوع الحسيد عند الشر 14 مانع بن خميس يلتجيء بالنعيم YY الإمام محمد بن ناصر يهاجم أهل علاية سمائل 8 محمد بن ناصر يلاقى خلف بن مبارك فى حيل العوامر VO محمد بن ناصر والمعاول VV محمد بن ناصر مهاجم بغاة البدو من عامر بن ربيعة VA محمد بن ناصر يسوق زعماء وهيبة لواحة جبرين A. منقل تظهر الخلاف لحمد بن ناصر وتتعرض للهجوم AY نهاية المزاولة بين محمد بن ناصر وخلف بن مبارك والصراع المرير AE إمامة سيف بن سلطان بن سيف AA 94 إمامة بلعرب بن حمير الحرب يقيمها الإمام بلعرب على سيف بن سلطان 92 الزحف على بنى هناءة في بلاد سيت 90 الزحف على جبرين وفيه بنو هناءة 97 سيف بن سلطان يجر الأعداء على عمان 94 طلب سيف بن سلطان عن العجم النصرة على أهل عمان 91 سيف بن سلطان يواصل جيوشه من العجم على أهل عمان 1.1 العجم يعيشون فى نزوى 1.4 سيف بن سلطان يتغلب على الأمر بعمان 1.0 إمامة سلطان بن مرشد اليعربي 1.9 سيف بن سلطان يستعد لمصادمة الإمام ثم ينهزم 11. أحمد بن سعيد بن أحمد البوسعيدي ييرز في الميدان ليتولى ملك عمان 111 المجم ينزلون خور مكان 174

| الصفحة | الموضـــوع                                            |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 178    | العجم وحصارها لحصن صحار                               |
| 177    | الإمام سلطان بن مرشد يتوجه لحرب العجم الذين بصحار     |
| 171    | أحمد بن سعيد يزحف الى بركا ليتولاها                   |
| 179    | أحمد بن سعيد يستعمر بركا ميناء لعمان بدل مسقط         |
| 148    | أحمد بن سيد يأخذ ثار العمانيين من العجم               |
| 120    | أحمد بن سعيد يعيد خميس بن سالم لسقط                   |
| 12%    | أحمد بن سعيد يزحف الى الداخلية                        |
| 149    | أحمد بن سعيد وبلعرب بن حمير                           |
| 127    | أحمد بن سعيد في طالعه السعيد                          |
| 127    | أحمد بن سعيد وزعاء بنى غافر                           |
| 189    | أخلاق أحمد بن سعيد وصفاته                             |
| 108    | أحمد بن سعيد يناصر الدولة العثمانية على العجم بالبصرة |
| 100    | الظاهرة وأحمد بن سعيد                                 |
| 177    | أحمد بن سعيد يجهز ولده هلالا لحرب الظاهرة             |
| 170    | أحمد بن سعيد يشن الحرب على نخل                        |
| 14+    | سيف وسلطان أبناء أحمد بن سعيد يحتلان مسقط             |
| 140    | مقام أحمد بن سعيد من الناس                            |
| 144    | وفاةً أحمد بن سعيد الإمام                             |
| 144    | أولاد أحمد بن سعيد                                    |
| 147    | سعيد بن أحمد بن سعيد الإمام                           |
| 741    | حمد بن سعيد بن الإمام أحمد بن سعيد                    |
| 194    | الحرب بين المعاول وأهل نخل                            |
| ***    | أعمال حمد بن سعيد أيام دولته                          |
| *1+    | المحل يحل على عمان في عهد حمد بن سعيد                 |
| 717    | سميد بن الإمام أحمد والعبريين                         |

| الصفحة | الموضبوع                                              |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 710    | قيام الشبيخ أبى نبهان للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر |
| 774    | سلطان بن أحمد يحتل ملك عمان                           |
| 74.    | محمد بن خلفان يتحفز لحرب سلطان                        |
| 347    | سلطان بن الإمام يحصن مسقط                             |
| 740    | قيس وسعيد ابنا الإمام يحاولان حرب سلطان               |
| 444    | سلطان يزحف على السويق والمصنعة                        |
| 71.    | سلطان يتحفز لحرب شهبار وتوابعها                       |
| 727    | اننعيم يهاجمون صحار                                   |
| 711    | سلطان يقوم ببناء حصن الفليج                           |
| 710    | الاضطراب في عمان في عهد سلطان بن الإمام               |
| 717    | سلطان بن الإمام يتهيأ للحج وفى النفس مآرب أخرى        |
| 70+    | سلطان بن الإمام وأهل عمان يعقدون مؤتمرا في بركا       |

حقوق الطبع محفوظة لدى وزارة التراث القومي والثقافة صب: ٦٦٨ ـ الرمز البريدي: ١١٣ مسقط سلطنة عُمــان

رقم الإيداع : ٢٤١ / ٩٥

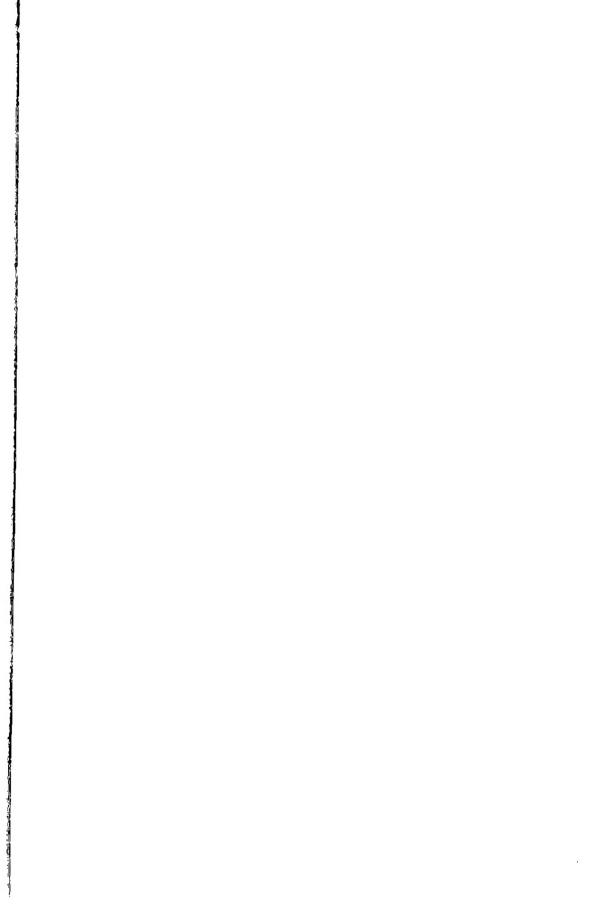